المهاري الفق في المعالقة في المعالم ال

## بشَمَّالِتَّالِحِّجَزِالِحَمِّا

## رب يسر وأعن ( يا كريم ) <sup>(١)</sup>

الشيخ الإمام العالم ( العلامة ) (۲) ، أبو الخطاب ،
 محفوظ بن أحمد الكلوذاني رحمه الله ( ورضى عنه ) (۳) :

ينبغى أن يعلم ما الفقه ، وما أصوله حتى يتكلم فيه ، فإنّ الإنسان لا يتكلم في شيء حتى يعرفه .

٢ – أما الفقه فله معنيان ، معنى فى الشرع ، ومعنى فى اللغة .

فأما معناه في اللغة (٤): فهو الفهم والمعرفة ، يقال : (( فقهت )) (٥) كلامك إذا عرفته وفهمته ، ويقال : فقهت الكلام أي عرفته وفهمته وعلمته ، كل ذلك بمثابة واحدة ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (٦) . أي لا تعرفون ولا تفهمون ، فهذا معناه في اللغة .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق ، والعبارة من قوله : « قال الشيخ ... ورضى عنه » الراجح أنها من النساخ .

 <sup>(</sup>٤) انظر معنى كلمة « فقه » في لسان العرب ١٧ / ٤١٨ ، تاج العروس :
 ٩ / ٤٠٢ ، القاموس المحيط : ٤ / ٢٩١ ، المصباح المنير : ٢ / ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) في ق ، ر : « فهمت » وقد عدلت عنها لأن المؤلف بصدد بيان معنى الفقه .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء: آية ٤٤.

٣ - وأما معناه في الشرع : فهو العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية (١) .

مثل الحلال ، والحرام ، والحظر ، والإباحة ، وصحة العقد ، وفساده ، وما أشبه ذلك .

فأما قولنا: « العلم بأحكام أفعال » ، فنريد به ما علمناه بالشرع إما بيقين ، أو غالب ظن .

وأما قولنا: « بأحكام أفعال » ، فنريد به الأحكام دون الأفعال لأنه لو كانت الأفعال هي الأحكام لما أضيفت لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه .

<sup>(</sup>١) تبع أبو الخطاب شيخه أبا يعلى فى هذا التعريف ( العدة ١ / ١ ) ، ويرد على هذا التعريف اعتراضان الأول : أن قيد « دون العقلية » فى التعريف لا حاجة له ، لأن التقييد بالشرعية يخرج الأحكام العقلية كحدوث العالم ، والحسية كالنار محرقة ، واللغوية كالفاعل مرفوع .

الثانى: أن التعريف غير مانع حيث دخل فيه علم النبى عَيِّلِيَّهُ وعلم جبريل عليه السلام وعلم المقلد، ولا تسمى هذه العلوم فقها، لأن علم النبى وجبريل قد حصل ضرورة لا طلبا واكتسابا، وعلم المقلد يكون فيه تابعا لإمامه لا عن نظر فى الدليل، ولذلك قيده بعض الأصوليين بقولهم: « عن أدلتها التفصيلية »، وبعضهم بقولهم: « بالنظر والاستدلال » و آخرون: بالقيدين معا. وعلى هذا يكون التعريف كما يلى: « العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية عن أدلتها التفصيلية » انظر معنى الفقه شرعا فى: المعتمد: ١ / ٨، المستصفى: ١ / ٤ ، الواضح ٢ أن الإحكام للآمدى: ١ / ٦ ، شرح العضد: ١ / ٨، روضة الناظر: ص ٤ ، تنقيح الفصول: ص ٧٠ ، المنهاج وشرحه: ١ / ١٩ ، مسلم الثبوت ١ / ١٠ ، تيسير التحرير: ١ / ١ ، إرشاد الفحول: ص ٣ .

وأما قولنا: « الشرعية » ، فنريد به: ما استفدناه بالشرع إما بالقراره على ما كان عليه قبل الشرع ، أو بنقله عن ذلك الأصل إلى غيره ، مثل الدية كانت قبل الشرع مائة من الإبل ، فلما جاء الشرع أقرها على ذلك ، ومثل الظهار والإيلاء كانا طلاقا في الجاهلية فنقلهما إلى غيره ، أما الظهار فجعله تحريما (١) ، والإيلاء جعله يمينا (٢) .

وأما الحلال والحرام والحظر والإباحة وصحة العقد وفساده وما أشبه ذلك فيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

٤ - وأماأصول الفقه فله معنيان : معنى فى العرف ، ومعنى
 فى اللغة .

فأما معناه في اللغة: فهو ما يبني عليه الفقه وما يتفرع منه (٣).

<sup>(</sup>١) الظهار : هو أن يقول الرجل لزوجته أنت على كظهر أمى ، وحكمه أنه يحرم على المظاهر وطء امرأته قبل أن يكفر ( المغنى ٨ / ١١ ) والأصل فى ذلك قوله تعالى : ﴿ الذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَاهُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وإِنَّ اللهَّ لَعَفُو خَفُور ، وَالذِيْنَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماسًا ذٰلِكُمْ تُوعَظُوْنِ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير ﴾ . سورة المجادلة : الآيتان ( ٢ – ٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الإيلاء في الشرع: هو الحلف على ترك وطء الزوجة. والأصل فيه قوله تعالى : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). سورة البقرة ، آية ٢٢٦ . وحكمه أنه إذا فاء قبل أربعة أشهر كفّر عن يمينه ، فإذا مضت أربعة أشهر ورافعته امرأته إلى الحاكم وقفه وأمره بالفيئة ، فإن أبى أمره بالطلاق. ( المغنى ٧ / ٥٥٣ ، كشاف القناع ٥ / ٣٦٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر هذا المعنى فى : ( المعتمد ١ / ٩ ، العدة : ١ / ٢ ، الواضح : ١ / ٢ ) . ٢أ ، شرح المحلى على جمع الجوامع : ١ / ٣٢ ) .

وأما معناه في العرف بين الفقهاء فهو : الأدلة (١) والطرق ومراتبها وكيفية الاستدلال بها .

وصل : أما الأدلة فهى أصل ومعقول أصل واستصحاب حال .

فأما الأصل: فهو الكتاب والسنة والإجماع وقول واحد من الصحابة (في ) (٢) إحدى الروايتين عن أحمد (٣).

وأما ( معقول ) (3) أصل فهو : لحن الخطاب وفحوى الخطاب ومعنى الخطاب ودليل الخطاب .

وأما استصحاب حال ، فاستصحاب حال العقل واستصحاب حال الإجماع .

<sup>(</sup>۱) المراد بالأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمراد بالطرق: القواعد الأصولية كالأمر يقتضى الوجوب والنهى يقتضى التحريم وغير ذلك، والمراد بمراتبها: أى مراتب الأدلة والطرق من حيث الظهور والخفاء، كالظاهر والنص والخفى والمجمل، والمراد بكيفية الاستفادة بها: أى معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية منها كدلالة المنطوق ودلالة المفهوم.

انظر معنى أصول الفقه شرعا فى ( المعتمد ١ / ٩ ، المستصفى : ١ / ٥ ، الإحكام للآمدى : ١ / ٧ ، مسلم الثبوت : ١ / ١٤ ، شرح العضد : ١ / ١٨ ، تيسير التحرير : ١ / ١٥ ، شرح الأسنوى على المنهاج ١ / ١٣ ) .

<sup>(</sup>۲) فی ق : « من » .

<sup>(</sup>٣) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى ، كنيته أبو عبد الله ، ولد سنة ١٦٤ هـ بغداد : ٤ / هـ ببغداد وتوفى ٢٤١ هـ ( طبقات الحنابلة : ١ / ٤ – ٢٠ ، تاريخ بغداد : ٤ / ٤ ، مناقب الإمام أحمد ، المنهج الأحمد : ١ / ٥ – ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في ق : « المعقول » .

ت فصل : فأما الكتاب فدلالته من أربعة أوجه : نص ، وظاهر ، وعموم ، ومجمل .

وأما السنة فدلالتها من ثلاثة أوجه : قول ، وفعل ، وإقرار عليهما .

وأما الإِجماع فعلى ضربين : عام ، وخاص .

وأما قول واحد من الصحابة ، فإن قلنا إنه حجة ، فدلالته دلالة السنة ، وإن قلنا إنه ليس بحجة فيسقط .

٧ - فصل: فأما النص (١) فصفته أن يكون صريحا فيما ورد فيه مثل قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كَلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (٢) فهذا نص فى أن الزانى يجب عليه الحد، وليس بنص فى صفة الزانى هل يكون بكرا أو ثيبا، ومثل قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ / بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (٣) وهذا نص فى ١٠ إيجاب العدة وليس بنص فى صفة الأقراء هل هى الحيض أو الأطهار.

وحكم هذا أن يجب المصير إليه ولا يجوز العدول عنه إلا أن يرد ما ينسخه .

 $\Lambda = 6$  فصل : وأما الظاهر (3) فهو : ما احتمل أمرين هو فى أحدهما أظهر من الآخر .

<sup>(</sup>١) انظر معنى النص في : الفصول في الأصول ٥أ ، العدة : ١ / ٦٣ ، المستصفى : ١ / ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، آية ٢

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ٢٢٨

 <sup>(</sup>٤) انظر معنى الظاهر في : العدة : ١ / ٦٥ ، الواضح ٨أ ، المستصفى : ١ / ٣٨٤ ، الإحكام للآمدى : ٣ / ٥٢ ، شرح العضد : ١ / ١٦٨ .

وهو على ضربين : ظاهر بالوضع ، وظاهر بالدليل .

أما الظاهر بالوضع فهو على ضربين : وضع بالشرع ووضع باللغة .

فأما الظاهر بوضع الشرع فهو: مثل الصلاة والصيام فإن الصيام هو إمساك مخصوص في زمان مخصوص، وكذلك الصلاة.

وأما وضع اللغة فهو: يمثل مثل الأمر يحتمل الإيجاب ويحتمل الندب والاستحباب إلا أنه في الإيجاب أظهر ، ومثل النهى يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة ، إلا أنه في التحريم أظهر .

وحكم هذا أن يجب المصير إليه ، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل .

وأما الظاهر بالدليل: فمثل قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ (١) ومثل قوله عز اسمه ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾ (٢) فإن هذا ظاهره ظاهر الخبر ، غير أنا حملناه على الأمر بدليل أنا لو حملناه على ظاهره لأدى أن يكون خبر الله خلاف مُخبَرِه (٣). لأنا نجد الوالدات يرضعن أولادهن أكثر من حولين وأقل من حولين ، ونرى المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر فحملنا قوله : ﴿ وَالوَالِدَاتُ يُرضِعِنَ أُولادَهُنَ ﴾ أى يجب على الوالدة أن ترضع الولد . وحملنا قوله : ﴿ لا يَمَسَّهُ إلا المُطَهَّرُونَ ﴾ أى لا يَمَسَّهُ إلا المُطَهَّرُونَ ﴾ أى لا يجوز أن يمسه إلا المطهرون .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ، آية ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) مُخبَره: اسم مفعول من أخبر.

٩ - فصل : وأما العموم (١) فهو : كل ما عم اثنين فصاعدا ، وكان الأمر به لكل واحد منهما ( أمرا ) (٢) على الآخر .

وألفاظه أربعة (٣): لفظ الجموع كقولك: المسلمين والمجرمين والمشركين وما أشبه ذلك.

ولفظ الجنس كقولك : الرجال والنساء والبقر والدواب وما أشبه ذلك .

واللفظ الثالث : « من » لمن يعقل ، و « ما » لما لا يعقل ، و « أين » في المكان ، و « متى » في الزمان ، و « أي » فيهما .

والرابع: لفظ منفرد إذا دخله الألف واللام كقولك: الزاني والسارق، فإن هذا يستغرق الجميع.

وحكم هذا أن يجب المصير إليه ، ويحمل على عمومه إلا أن يرد دليل يخصه .

١٠ - فصل : وأما المجمل (٤) فهو : كل لفظ لا يعرف معناه منه ، وقيل : لا يعرف معناه من ( لفظه ) (٥) ، والأول أصلح ،
 لأنه يرجع إلى لفظه .

<sup>(</sup>١) انظر معنى العموم في : ( العدة ١ / ٦٤ ) الإحكام للآمدى : ٢ / ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(7)</sup> سيأتي البحث في الفاظ العموم بالتفصيل حـ (7)

<sup>(</sup>٤) انظر معنى المجمل في : ( الفصول في الأصول ٦ أ ، المعتمد ١ / ٣١٧ العدة : ١ / ٦٦ ، المستصفى : ١ / ٣٤٥ ، أصول السرخسي ١ / ١٦٨ ، كشف الأسرار : ١ / ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في ق: «لفظ».

1 / x

وهو على ضربين : لا عرف له فى الشرع ، ولا فى اللغة . وهو مثل قوله عز اسمه : ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (١) فإن هذا الحق ليس له عرف فى الشرع ولا فى اللغة .

وحكم هذا أن لا يجوز المصير إليه حتى يرد ما يفسره .

ومجمل له عرف فى اللغة وهو مثل الصلاة والزكاة والحج ، فإن الصلاة لها معنى فى اللغة وهو الدعاء ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) . أى ادع لهم .

وكذلك قال الشاعر وهو الأعشى / (٣)

تقــول بنتــى وقــد قربت مرتحلا

يارب جنب أبى الأوصال والوجعا

عليك مثل الذي صليت ( فاغتمضي) (<sup>٤)</sup>

نوما فإن لجنب المرء مضطجعا (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، آية ١٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، آية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) الأعشى: ميمون بن قيس بن جندل الوائلى ، كنيته أبو بصير ، ويلقب بأعشى قيس ، وأعشى بكر بن وائل ، والأعشى الكبير ، من فحول شعراء الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات ، كان غزير الشعر ، وكان يغنى بشعره ، فسمى صناجة العرب ، أدرك الإسلام ولم يسلم ، عمّر طويلا وعمى فى أو اخر حياته ، مولده ووفاته فى قرية منفوحة باليمامة ، أحد أحياء مدينة الرياض حاليا - كانت وفاته فى السنة السابعة للهجرة ، انظر ترجمته فى ( الشعر والشعراء لابن قتيبة ١ / ٢٥٧ ، طبقات فحول الشعراء للجمحى : ١ / ٥٥ ، الأغانى ٩ / ٩ ، خزانة الأدب : ٩ / ٥٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في ق : « فاغتنمي » .

<sup>(</sup>٥) انظر ديوان الأعشى : ص ١٣٧ ، ورواية البيت الثانى فيه : عليك مثل الذي صليت فاغتمضي يوما ...

وأما الزكاة فمعناها في اللغة: الزيادة والنماء ، يقال زكا المال: إذا نما ، وكذلك الحج معناه في اللغة: القصد ، يقال: أحج إليكم كل عام: أي أقصد .

فحكم هذا أن لا يصار إليه حتى يرد دليل يفسره . وقد اختلف أصحاب الشافعي (1) فمنهم من قال مثل قولنا ، ومنهم من قال : هو عام في جميع الأشياء ، وقال أحمد رحمه الله في كتاب طاعة الرسول (7) : لا يجوز العدول إلى هذا حتى يرد ما يفسره .

اب السنة: قد بينا أن دلالتها من ثلاثة أوجه: قول وفعل وإقرار عليهما.

فأما القول فعلى ضربين : قول خرج منه ابتداء ، وقول خرج منه على سبب .

فأما القول الذي خرج منه ابتداء فدلالته كدلالة الكتاب من أربعة أوجه : نص وظاهر وعموم ومجمل .

<sup>=</sup> وانظر لسان العرب: ١٩٩ / ١٩٩ . ورواية البيت الثانى فيه: عليك مثل الذي صليت فاغتنمي نوما ...

<sup>(</sup>١) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، كنيته أبو عبد الله ولد سنة ١٥٠ هـ . وتوفى سنة ٢٠٤ هـ .

انظر ترجمته في : البداية والنهاية : ١٠ / ٢٥١ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ١ / ١١ ، طبقات الشافعية للأسنوى : ١ / ١١ ، طبقات الشافعية للعبادى : ص ٦ ، طبقات الشافعية لابن هداية : ص ١١ .

<sup>(</sup>۲) عدّه ابن النديم من جملة كتب الإمام أحمد ( الفهرست ص ۲۸۵ ) وذكره البغدادي كذلك في ( هدية العارفين ۱ / ٤٨ ) .

فأما النص: فصفته أن يكون صريحا فيما ورد فيه كقوله عليه السلام: « في أربعين شاة شاة » (١) ، وكقوله: « في كل خمس ذود شاة » (١) . فإن هذا صريح فيما ورد فيه ، ولا يجوز العدول عنه إلا بما ينسخه .

وأما الظاهر: فمثل قوله عَلَيْكُ : « صبّوا على بول الأعرابي دلوا من ماء » (٣) .

فإن الظاهر منها الإيجاب ولا يحمل على غيره إلا بدليل.

وأما العموم: فمثل قوله عليه عليه : « من بدل دينه فاقتلوه » (٤) فهذا عام في كل من بدل دينه ، وحكمه أنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يخصه .

وأما المجمل : فمثل قوله عَلِيْتُهِ : « أُمرت أن أُقاتل الناس حتى

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث بنصه كما هو عند المؤلف رواه ابن ماجه في سننه : ۱ / ٥٥٧ ، ورواه غيره بألفاظ متقاربة ، فرواه البخارى بلفظ : « وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة : « ( صحيح البخارى  $7 \ / \ 7 \ )$  ، ورواه أبو داود بلفظ : « وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة » ( سنن أبي داود :  $7 \ / \ 7 \ )$  ) ورواه الترمذى بلفظ : « وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة » ( سنن الترمذى :  $7 \ / \ 7 \ )$  ، وانظر ( نصب الراية :  $7 \ / \ 7 \ )$  ) .

<sup>(</sup>۲) الحديث كما ذكره المؤلف رواه أبو داود في سننه (۲/ ۱۳۰)، ورواه البخاري في صحيحه (۳/ ۳۱۷) بلفظ: «في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة»، ورواه الترمدي في سننه ۳/ ۱۷، وابن ماجه في سننه أيضا بلفظ: «في خمس من الإبل شاة».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى : ١٠ / ٤٤٩ ، صحيح مسلم : ١ / ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى : ٦ / ١٤٩ .

يقولوا لا إله الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها (1) وحقها لا يعلم ما هو . وحكم هذا أن لا يجوز المصير إليه حتى يرد ما يفسره .

وأما القول الخارج على سبب فهو على ضربين : منه ما السبب شرط فيه ( كالعلة ) (7) يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها ، ومنه ما ليس السبب شرطا فيه .

فأما ما السبب شرط فيه: فمثل ما روى: « أن أعرابيا جاء اللنبي عليه فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت ، فقال: ما صنعت؟ قال: وقعت على أهلى في شهر رمضان، فقال: أعتق رقبة » (٣). فإن هذا سبب لا بد منه.

فإن هذا ليس بشرط لأنه لو كان ابتداء كان كلاما مفيدا ، وكذلك روى عنه عليه السلام : « أنه سئل عن الماء يكون بأرض فلاة

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم: ۱ / ۵۳۱ ، ورواه البخاری أیضا بألفاظ زائدة ، صحیح البخاری: ۱ / ۷۵ .

<sup>(</sup>۲) فى ق : « كاللغة » .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى : ١ / ١٦٣ ، صحيح مسلم : ٢ / ٢٨١ .

 <sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ١ / ٤٥، سنن الترمذي: ١ / ١٠١ سنن النسائي: ١ / ٢٣٧، نصب الراية: ١٠٠ ، سنن ابن ماجه: ١ / ٢٣٧، مسند أحمد: ٢ / ٢٣٧، نصب الراية: ١ / ٩٥.

وما ينوبه من الدواب والسباع ؟ فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ٢ حبثا » (١) / فهذا كلام ليس السبب شرطا فيه لأنه كلام مفيد لو ابتدأه .

الفعل فهو على ضربين : فعل فعله على ضربين : فعل فعله على وجه البيان ، فإن حكمه حكم المبيّن من الندب والإيجاب والاستحباب وغير ذلك ، وفعل ليس هو على وجه البيان .

فأما الذى ورد على وجه البيان : فمثل ما روى عنه أنه بيّن الصلاة والزكاة والصيام والحج والعقود وغير ذلك .

وأما الفعل الذي ليس هو على وجه البيان فلا يخلو إما أن يكون فعله على وجه القربة فهل يلزمنا ؟ أو على غير وجه القربة .

فإن كان على غير وجه القربة مثل أكله وشربه وانتقاله وغير ذلك ، فإن هذا ليس بواجب .

وأما الذي هو على وجه القربة فهل يلزمنا حكمه أم لا ؟ على روايتين وسنبينه في الخلاف <sup>(٢)</sup> إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) سنن أبی داود : ۱ / ۶۸ ، سنن الترمذی : ۱ / ۹۷ ، سنن النسائی : ۱ / ۶۶ ، سنن ابن ماجه : ۱ / ۱۷۲ ، مسند أحمد : ۲ / ۱۲ ، وقد تكلم الزيلعی علی الحدیث وأورد طرقه و مال إلی تضعیفه . نصب الرایة : ۱ / ۱۰۰ ...

<sup>(</sup>۲) هذه العبارة مشكلة ، إذ لم يجر فيها المؤلف على معهوده فى الإحالة فى هذه الفصول ، حيث تعود أن يقول عبارة تشعر أن البحث التفصيلي سيرد فى هذا الكتاب فى محله ، ومفاد كلامه هنا أنه بحث المسألة فى أحد كتابيه الخلاف الكبير والمسمى بالانتصار فى المسائل الكبار ، أو الخلاف الصغير المسمى بروءوس المسائل . ولكن يدفع هذا الاحتمال أنه بحث المسألة فى كتابه هذا « التمهيد » حـ ٢ ص ٣١٣ والأقرب=

١٣ - فصل : وأما إقراره عليهما : فهو إقرار على قول وإقرار
 على فعل .

فأما الإقرار على القول: فمثل ما روى: « أن ماعزا <sup>(١)</sup> أقرّ بين يدى النبي عَلِيْسَةِ بالزنا ثلاثا ، فقال له أبو بكر <sup>(٢)</sup>: إن أقررت

= إلى الذهن أنه يحيل إلى ما فى هذا الكتاب على فرض وجودها فى غيره وخاصة أن موضوع الكتاب فى علم الأصول ، وموضوع الكتابين الآخرين فى الفقه ، هذا وقد تصفحت المجلد الأول والذى لا يوجد سواه بمكتبة مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى بكلية الشريعة بمكة المكرمة من كتاب الحلاف الكبير فلم أعثر فيه على شيء مما له صلة بهذا الموضوع ، ووجدت أن مسائله جميعا فى أبواب العبادات ، ومقدمته التى أوردها خير شاهد على هذا يقول رحمه الله : « رغب إلى أصحابى كثرهم الله تعالى ووفقهم للرشاد ، وفقههم فى الدين وجعلهم من أئمة المؤمنين فى إفرادهم المسائل الكبار من الحلاف بين الأئمة رضى الله عنهم والانتصار فيها لمذهب إمامنا الأفضل أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ... » (ق 1) .

فمن ثم فالراجح لدى أن العبارة وقع فيها تحريف وصوابها « وسنبين الحلاف فيه » بدلا من « وسنبينه في الخلاف .. »

- (۱) هو الصحابي ماعز بن مالك الأسلمي ، يعد من المدنيين ، كان يتيما تربي في حجر نعيم بن هزال ، كتب له رسول الله علي كتابا بإسلام قومه ، روى عنه ابنه عبد الله حديثا واحدا ، قصة زناه ورجمه مشهورة . انظر في ترجمته ( الإصابة : ٣ / ٣٣ ، أسد الغابة : ٤ / ٢٧٠ ، الاستيعاب : ٣ / ٤٣٨ ، نصب الراية : ٣ / ٣٠٨ ) .
- (۲) هو الصحابي الجليل أبو بكر الصديق ، اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر التيمى ، ويعرف بعبد الله بن أبي قحافة ، وأبو بكر كنيته ، والصديق لقبه ، ولد بمكة سنة ۱۰ قبل الهجرة ، وتوفى بالمدينة سنة ۱۳ هـ . انظر ترجمته في ( الإصابة : ۲ / ۳٤١ ، أسد الغابة : ۳ / ۲۰۰ ، الاستيعاب : ۲ / ۲٤٣ ، تذكرة الحفاظ : ۱ / ۲ ، الطبقات الكبرى لابن سعد : ۳ / ۱۹۹ ) .

رابعة رجمك رسول الله عَلَيْتُهُ ، فسكت النبي عَلِيْتُهُ » (١) ، فصار كأنه قال ذلك .

وأما الإقرار على الفعل ، فمثل ما روى عن النبي عَلَيْسَةٍ : « أنه رأى بلالا (٢) يؤذن في منارة ويتبع وجهه هكذا وهكذا فلم ينكر عليه ذلك » (٣) ، فصار هذا كأنه فعل من النبي عَلَيْسَةٍ .

العصر على حكم حادثة ، وهو على ضربين ، إجماع عام ، وإجماع حاص .

فأما الإجماع العام: فهو مثل إجماعهم على الصلاة والزكاة وسائر العبادات والعقود جميعها من البيوع والإجارات والنكاح والمضاربات ، فهذا إجماع عام .

وحكم هذا أن يجب المصير إليه ، ولا يجوز العدول عنه ، فمن خالفه بعد العلم به فقد كفر بذلك .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وإسحق بن راهویه فی مسندیهما وابن أبی شیبة فی مصنفه . انظر نصب الرایة : ۳ / ۳۱۶ ، ومسند أحمد : ۱ / ۸ ، والحدیث بدون ذکر أبی بکر وقوله لماعز رواه البخاری ومسلم وغیرهما . انظر : (صحیح البخاری : ۱۳ / ۱۳۱۹ ) .

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي الجليل بلال بن رباح الحبشى ، كنيته أبو عبد الكريم ، وقيل أبو عبد الله وقيل أبو عمرو ، مؤذن رسول الله عليه ، أمه حمامة ، اشتراه أبو بكر من المشركين ، توفى سنة ٢٠ هـ . انظر فى ترجمته : ( الإصابة : ١ / ١٦٥ ، أسد الغابة : ١ / ٣٠٦ ، الاستيعاب : ١ / ١٤١ ، شذرات الذهب : ١ / ٣١ ) .

<sup>(</sup>۳) رواه الترمذی فی سننه : ۱ / ۳۷۵ ، والنسائی فی سننه ۲ / ۱۲ ، وابن ماجه فی سننه : ۱ / ۲۳۲ ، وقال الترمذی : حسن صحیح ، ورواه البخاری موقوفا علی أبی جحیفة ( صحیح البخاری : ۲ / ۱۱٤ ) .

وأما الإجماع الخاص: فهو قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة وأقروه على ذلك ، ولم ينكر عليه واحد منهم. وهو مثل ما روى عن عمر (١) رضى الله عنه: « أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة » (٢) فأقروه على ذلك (٣) ولم ينكر عليه أحد منهم. ومثل ما روى عنه أيضا أنه قتل الثلاثة الذين قتلوا الصنعانية ، وقد قيل خمسة ، وقيل سبعة فقيل له: ( يقتل ) (٤) جماعة بواحد ؟ فقال: والله لو تمالاً عليها أهل صنعاء (٥) ( لأقدتهم ) (٢) بها فأقروه (٧) ،

<sup>(</sup>۱) هو الصحابى الجليل ، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشى العدوى ، الملقب بالفاروق ، كنيته أبو حفص ، ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة ، واستشهد فى المدينة سنة ٢٣ هـ . انظر ترجمته فى : ( الإصابة : ٢ / ١٨٥ ، أسد الغابة : ٤ / ١٥ ، الاستيعاب : ٢ / ٤٥ ، تذكرة الحفاظ : ١ / ٥ ، شذرات الذهب : ١ / ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى : ٥ / ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤) ليست في : ر .

<sup>(</sup>٥) مدينة مشهورة بأرض اليمن .

<sup>(</sup>٦) في ر: « لأبدتهم ».

<sup>(</sup>۷) هذا الأثر رواه البخارى فى صحيحه : ۱۲ / ۲۲۷ ، ولكن فى روايته أن الصنعانية مشتركة فى القتل والقتيل غلام ، انظر القصة بكاملها فى فتح البارى : ۱۲ / ۲۲۷ .

ومثل ما روى أن عنمان (١) دخل على عمر وهو يخطب على المنبر فقال: أى ساعة هذه ؟ / فقال: سمعت الأذان فما لبثت أن توضأت وجئت. فقال: والوضوء أيضا ؟ وقد أمرنا رسول الله عليه واحد من بالغسل (٢) ، ثم أقره على ترك الغسل ، ولم ينكر عليه واحد من الصحابة ذلك ، وهذا الإجماع الخاص.

وقد اختلفوا هل يكون سكوتهم عن ذلك ، وترك إنكارهم ( الإجماع ) ( " ) حجة أم لا ؟ وسنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى .

10 - فصل: فأما قول واحد من الصحابة ، فإن قلنا إنه حجة . فدلالته كدلالة السنة ، يخص به العموم ويقدم على القياس ، وإن قلنا إنه ليس بحجة ، فلا يخص به عموم ، ولا يقدم على القياس ، غير أنه يرجح به الأدلة ، وسنبين أى الروايتين أصح فيما بعد إن شاء الله تعالى .

۱۶ - فصل: وأما معقول أصل، فقد بينا أنه أربعة أشياء: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب (٤)، ومعنى الخطاب، ودليل الخطاب.

<sup>(</sup>۱) هو الصحابى الجليل ، الحليفة الثالث عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية القرشى ، كنيته أبو عمرو ، ولقبه ذو النورين ، ولد بعد الفيل بست سنين بمكة واستشهد بالمدينة سنة ٣٥ هـ ، انظر ترجمته فى : الإصابة : ٢ / ٢٦٢ ، أسد الغابة : ٣ / ٣٧٦ ، الاستيعاب : ٣ / ٣٩ ، تذكرة الحفاظ : ١ / ٨ ، شذرات الذهب : ١ / ٤٠ .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری : ۲ / ۳۵۳ ، صحیح مسلم : ۲ / ۵۸۰ .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « إجماع » .

<sup>(</sup>٤) جمع أبو يعلى بين لحن الخطاب وفحوى الخطاب تحت اسم واحد هو مفهوم الخطاب ، العدة : ١ / ٧٥ .

## فأما لحن الخطاب: فهو على أضرب:

منه ضمير في اللفظ لا يتم اللفظ إلا به مثل قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (١) ، تقديره : فأفطر فعدة من أيام أخر ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ فَقُلْنَا الْضُرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ ﴾ (٢) ، تقديره : فضرب فانفجرت ، فهذا ضمير لا يتم اللفظ إلا به .

ومنه حدف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، وهو على ضربين : منه ما لا يحتاج إلى دليل ومنه ما يحتاج إلى دليل .

فأما ما لا يحتاج إلى دليل فمثل قوله تعالى : ﴿ وَٱسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّهِي كُنَّا فِيهَا ﴾ (٣) .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ عِيسَىٰ ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ ﴾ (٤) (( تقدير )) (٥) هذا وضميره واسأل أهل القرية ، وكذلك عيسى ابن مريم قول الحق ، صاحب قول الحق ، فهذا لا يحتاج إلى دليل .

وأما ما يحتاج إلى دليل فمثل قوله تعالى : ﴿ الْحَبُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ (٦) معناه أفعال الحج في أشهر معلومات ، فانتقلنا إلى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ٦٠ ..

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، آية ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم ، آية ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) فى ق ، ر : « تقديره » ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، آية ١٩٧ .

الأفعال بدليل وهو قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ (١) ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ (٢) ، فإن من حمله على أرباب العظام يحتاج إلى دليل .

وقد قيل إن لحن الخطاب هو معرفة الضمير من نفس الكلام بالذكاء (( والفطنة )) (٣) ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ (٤) يعنى بالذكاء ، وكذلك قول الشاعر (٥) .

مَنْطِقٌ صائبٌ وتَلْحَنُ أحياناً وخيرُ الكلامِ ما كان لَحْنا (٦)

الخطاب: فهو أنه ينص على في الخطاب: فهو أنه ينص على شيء ينبه به على غيره ، وهو يسمى مفهوم الخطاب ، فأما ما ينص على شيء تنبيها به على غيره ، فمثل قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس ، آية ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) فى ق ، ر : واللفظية وما أثبته هو الصواب .

وهكذا تصحيح كاتب (ر) في الهامش.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد ، آية ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) هو مالك بن أسماء الفزارى ، قال هذا البيت ضمن ثلاثة أبيات يمدح فيها بعض نسائه ، البيان والتبيين : ١٦٢ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>٦) الذكاء والفطنة ، هو أحد معانى اللحن ، وهو المعنى الذي أراد المؤلف همله عليه في البيت جاء في لسان العرب : لحن الرجل إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره ، وعلى هذا يكون معنى البيت كما قال ابن منظور : « يريد أنها تتكلم بشيء وهي تريد غيره و تعرض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها » ، لسان العرب : ١٧ / ٢٦٦ ، وانظر فتح القدير للشوكاني : ٥ / ٤٠ ، حيث ذكر البيت دون نسبة مستشهدا بكلمة اللحن منه لذات المعنى .

أُفِّ ﴾ (١) فنص على التأفيف (تنبيها) (٢) بذلك على ما هو أعلى منه ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ (٣) فنص يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ، وَمْنِهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ (٣) فنص على الدينار ونبه على الدينار ونبه (على ) (٤) ما هو دونه ، ونص على الدينار ونبه (على ) (٥) ما هو أكثر منه ، وقد قيل : إن فحوى الخطاب مأخوذ من الفيح والإظهار يقال : « فاحت القدر » إذا ظهرت رائحتها ويقال : « أَفَحَّ قدرك » (٦) .

وتقول العرب للأبزار (Y) « فُحًا » لأن به يفيح القدر .

الحكم حلى : وأما دليل الخطاب  $(^{\Lambda})$  فهو أن يعلق الحكم على أحد وصفى الشيء ، ويستدل على أن ذلك الحكم منفي من غير تلك الصفة وهو على أضرب : منه ما علق على الشرط ، ومنه ما علق على الصفة ، ومنه ما علق على الاسم ، ومنه ما علق على العدد ، ومنه ما كان للحصر ، ومنه ما دخله الألف واللام فيستغرق الجنس .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، آية ٢٣ .

<sup>(</sup>۲) في ق : « فيهما » .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، آية ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) انظر هذا المعنى في القاموس المحيط : ١ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٧) جمع بزَر وهي التوابل ، القاموس المحيط : ١ / ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٨) وهو ما يسمى عند المتكلمين بمفهوم المخالفة وقد عرفه ابن الحاجب فقال: هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا (شرح مختصر ابن الحاجب: ٢ / ١٧٣).

فأما ما علق بشرط فمثل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (١) ، فمن دليل الخطاب أن غير ذات الحمل لا تجب نفقتها .

وأما ما علق بصفة فمثل قوله عليه السلام: « في سائمة الغنم الزكاة » (٢) ، فمن دليل الخطاب أن غير السائمة لا يجب فيها الزكاة.

وأما المعلق بالعدد فمثل قوله عليه السلام : « في كل أربعين شاة شاة »  $(^7)$  « وفي كل خمس ذود شاة »  $(^5)$  فمن دليل الخطاب أن ما دون أربعين من الغنم لا يجب فيها شاة .

فأما ما علق على الاسم فمثل ما روى عن النبي عَلَيْكُم أنه قال : « خذ البر من البر » (٥) « وفى ثلاثين من البقر تبيع » (١) ، فمن دليل الخطاب أن البر لا يؤخذ من غيره ، وأن التبيع لا يؤخذ إلا من البقر .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ، آية ٦ .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخارى: ٣ / ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه فی سننه : ( ١ / ٨٥٠ ) ولفظه : « خذ الحب من الحب » .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي : ٣ / ٢٠ ، سنن ابن ماجه : ١ / ٥٧٧ ، سنن أبي داود : ٢ / ١٣٦ ، سنن النسائي : ٥ / ٢٦ .

وأما ما كان للحصر فهو مثل قوله عليه السلام:

« إنما الولاء لمن أعتق » (١) ، معناه : لا ولاء إلا لمن أعتق ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ إنما الله إله واحد ﴾ (٢) معناه : أن لا إله إلا الله ، وكما يقال : « إنما في الدار زيد » ومعناه : لا أحد في الدار إلا زيد .

وأما ما دخله الألف واللام كقوله: « الخلافة في قريش » (٣) يعنى لا خلافة إلا في قريش ، وكقوله عَلَيْكُم : « البينة على المدعى » (٤) معناه جميع البينة على المدعى ، فهذا يستغرق الجنس ، وفي هذا كله خلاف وسنبينه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى: ۱ / ٥٥، ٣ / ٣٥٥، صحيح مسلم ٢ / ١١٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، آية ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث بنصه رواه الإمام أحمد في مسنده : ٤ / ١٨٥ ، ولكن روى بمعناه في كتب أخرى من ذلك ما جاء في صحيح البخارى : ١٣ / ١١٤ ، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منهم اثنان . ورواية ثانية : أن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين . صحيح البخارى : ١٣ / ١١ ، ورواية ثالثة : الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لمسلمهم ، صحيح البخارى : ٦ / ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٤) الحديث بنصه رواه الترمذي في سننه : ٣ / ٦٢٦ ، وقال : هذا حديث فيه مقال . ولكن روى بألفاظ أخرى صحيحة منها ، ما رواه بالبخاري في صحيحه : ٥ / ١٤٥ ، « شاهداك أو يمينه » ورواية أخرى « بينتك أو يمينه » ( صحيح البخاري : ٨ / ٢١٣ ) .

۱۹ - فصل : فأما « معنى الخطاب فهو القياس ، والقياس : رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما (١) . فإن قلنا بمعنى جامع بينهما فإنه يعم قياس العلة ، وقياس الشبه ، وقياس الدلالة ، وإن قلنا بعلة فإنه يختص بقياس العلة حسب .

والقياس هو أربعة أشياء : أصل وفرع وعلة وحكم .

فأما الأصل فهو : ما ثبت بنفسه ، أو ماثبت حكم غيره به .

وأما الفرع فهو : ما ثبت حكمه بغيره .

وأما العلة فهي : ما ثبت الحكم لأجلها .

وأما الحكم فهو : ما جلبته العلة .

فمجموع هذا أن يقال : شراب فيه شدة مطربة فكان حراما كالخمر ، فأما الشراب فهو الفرع المختلف فيه ، وأما الشدة المطربة فهى العلة ، وأما قولنا حراما فهو / الحكم ، وأما الخمر فهو الأصل .

٢٠ - فصل : وأما القياس فهو ضربان : قياس العلة وقياس الدليل .

<sup>(</sup>۱) هذا هو تعریف الشیخ أبی یعلی فی العدة : ۱ / ۹۶ ، وقد عرفه الغزالی بأنه إثبات حكم الأصل فی الفرع لاشتراكهما فی علة الحكم . شفاء الغلیل : ص ۱۸ ، وعرفه الآمدی بأنه : عبارة عن الاستواء بین الفرع والأصل فی العلة المستنبطة من حكم الأصل . الإحكام :  $\pi$  / ۹ ، وعرفه ابن الحاجب : بأنه مساواة فرع لأصل فی علة حكمه ، مختصر ابن الحاجب  $\pi$  / ۲ ، وعرفه البیضاوی والرازی بأنه إثبات مثل حكم معلوم فی معلوم آخر لاشتراكهما فی علة الحكم عند المثبت ، المنهاج :  $\pi$  /  $\pi$  ، والتعریفات جمیعا متفقة علی أن أركان القیاس أربعة : أصل وفرع وحكم وعلة .

وتفصيل الكلام على القياس في الجزء الثاني من التمهيد .

فأما قياس العلة فهو : رد فرع إلى أصل بعلة مؤثرة في الحكم ، وهو على ثلاثة أضرب : قياس جلى ، وقياس واضح ، وقياس خفي (١) .

فأما القياس الجلى (٢) فهو: أن ينص الشرع على العلة ، أو تثبت بالإجماع ، فأما ( ما ) (٣) نص الشرع على علته فمثل: قوله تبارك وتعالى : ﴿ كَنْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ (٤) ، فإن هذه علة نص عليها الشرع ، ومثل قوله عليه السلام : ﴿ إنما كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى لأجل الدافة والحاجة والفقر ألا فادخروها ﴾ (٥) ، فإنّ هذه علة نص عليها الشرع ، وأما إجماع

<sup>(</sup>۱) وهو ما أطلق عليه اسم وجوه الدلالة على العلة ، وقد بحثها بالتفصيل في الجزء الثانى ق ١٤٠ أ ، وسماها هناك النص والتنبيه والإجماع والأمارة .

<sup>(</sup>۲) القياس الجلى: هو ما كان طريق علته النص أو الإجماع . يقول الغزالى في شفاء الغليل ص 77 ، 37 مبينا طريق النص : « وذلك بأن يأتى بصيغة التعليل كقوله : العلة كذا ، أو لأجل كذا ، أو لسبب كذا ، أو ما يقوم مقامه ويفيد معناه ، فهو صريح في التعليل به ، وذلك كقوله تعالى : ﴿ كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ﴾ ، وهذا صريح في التعليل به . انظر : الكلام على مسلك النص في المعتمد : 7 / 7 ، الإحكام للآمدى : 7 / 7 ، شرح الأسنوى : 7 / 7 ، وانظر الكلام على مسلك الإجماع في شفاء الغليل ص ، 10 / 7 ، وانظر الكلام على مسلك الإجماع في شفاء الغليل ص ، 10 / 7 ، فواتح الرحموت : 10 / 7 ،

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر ، آية ٧ .

 <sup>(</sup>٥) الحديث رواه مسلم في صحيحه: ٣ / ١٥٦٤ ، والنسائي في سننه: ٤ / ٨٩٥ ، وأحمد في مسنده ٣ / ٦٣ وغيرهم .

وانظر: طرق الحديث المختلفة فى نصب الراية: ١ / ٢١٨ ونيل الأوطار: ٥ / الله عند المختلفة فى نصب الراية : ١ / ٢١٨ ونيل الأوطار: ٥ / ٢١٧ - ٢١٨ ، هذا ولم أجد فيما رأيت من روايات الحديث قوله: « ... والحاجة والفقر ... » فلعلها من النساخ .

المسلمين على العلة فمثل قياسهم الضرب على التأفيف ، ومثل منعهم من وطء الحائض لأجل الأذى ، فهذا القياس الجلي .

وأما القياس الواضح (١): فهو أن يأخذ العلة من ظاهر قول صاحب الشرع ، مثل ما منعناه من بيع الرطب بالتمر ، لأنه ينقص فى حال الكمال والادخار ، وأخذنا هذه العلة من ظاهر قول النبى عينية لما سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : « أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم . قال : لا إذا » (٢) . فالظاهر من قوله إنما منعه لأجل أنه ينقص في حال الكمال والادخار ، ومثل ما نقول في أن علة الربا هي كونه مكيل جنس أو موزون جنس فأخذنا هذه العلة من ظاهر قوله عينية لما قال : « ما كيل مثل مثل وكذلك الميزان » (٣) فالظاهر من

<sup>(</sup>۱) وهو ما يسمى بالتنبيه والإيماء يقول الإمام الغزالي في شفاء الغليل ص ٢٧: « المسلك الثاني في إثبات العلل بالتنبيهات من جهة الشارع، ووجوهها مختلفة ومراتبها في إفادة الظن متقاربة وإن كانت لاتنفك عن ضروب من التفاوت في الخفاء والجلاء» وهي أنواع: وانظر هذا المسلك في : المعتمد ٢ / ٧٧٦، الإحكام للآمدى : ٣ / ٢٥٤، شرح الأسنوى : ٣ / ٣٤.

 <sup>(</sup>۲) سنن أبى داود: ٣ / ٣٤١ ، سنن الترمذى: ٣ / ٥٢٨ ، سنن النساقى:
 ٧ / ٢٦٩ ، سنن ابن ماجه: ٢ / ٧٦١ وانظر طرق الحديث وتصحيح الزيلعى له فى
 نصب الراية: ٤ / ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) تمام الحديث كما رواه البخارى في صحيحه: ١٣ / ٣١٧ « أن رسول الله على الله بعث أخا بنى عدى الأنصارى واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله على غيبر فقده الله . إنا لنشترى الصاع ، بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله على الله على الله الله على الله الله على ال

قوله لأنه مكيل ، ومثل ما قلنا في منع الخيار في حق الأمة إذا (أعتقت) (١) تحت حر لأنها كملت تحت كامل ، واستفدنا هذه العلة بظاهر قول عائشة وذلك أنها قالت : إن النبي عَلَيْكُ إنما خير بريرة لما أعتقت لأنها تحت عبد ولو كانت تحت حر لما خيرها » (١) . فأخذنا هذه العلة من ظاهر قولها . فهذا القياس الواضح .

فأما القياس الخفى (٣) ((فهو)) (٤): ما أخذت علته بالتأثير والاستنباط ، مثل ما قلنا في علة تحريم الخمر لأن فيه شدة مطربة ، فهذه العلة مؤثرة لأنها إذا وجدت وجد الحكم ، وإذا زالت زال الحكم ، ولو قدرنا أنها تعود لعاد الحكم .

ربعة أربعة – فصل : وأما قياس الدلالة (°) فهو : على أربعة أربعة أضرب : منه ما يستدل (على ) (٦) تخصيصه من خصائص الحكم عليه ، ومنه قياس النظير على النظير ، ومنه قياس الاسم الخاص على الاسم الخاص ، ومنه قياس (( الشبه )) ( $^{(V)}$  .

<sup>(</sup>١) في ق: (عتقت).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخارى : ۹ / ٤٠٤ ، صحيح مسلم : ۲ / ۱۱٤٣ .

<sup>(</sup>٣) وهو ما يسمى بالمناسبة ، شفاء الغليل : ص ١٤٢ ، شرح الأسنوى : ٣ / ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) في ق . ر : ( فهي ) وقد صوبها كاتب ( ر ) في الهامش .

<sup>(</sup>٥) عرفه ابن قدامة فقال : هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة . روضة الناظر ص ٢١٤ ، وهو تعريف الفتوحى فى شرح الكوكب المنير طبعة أولى ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق.

<sup>(</sup>Y) في ق ، ر : « التشبيه » .

فأما ما يستدل (على) (١) تخصيصه / من خصائص الحكم عليه فهو مثل قولنا في سجود التلاوة إنه ليس بواجب فقسناه على النافلة ، وذلك أثّا قلنا سجود يجوز على الراحلة لغير عذر فلم يكن واجبا كصلاة النافلة ، وهذا صحيح . وهو أن كل صلاة واجبة لا تجوز على الراحلة علمنا أنها لا تجوز على الراحلة ، فلما رأينا أن هذه تجوز على الراحلة علمنا أنها ليست واجبة .

وأما قياس النظير على النظير : فهو مثل قولنا : إن الزكاة تجب في مال الصبى ، وقسنا ذلك على العشر فقلنا : من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في ماله . وهذا صحيح لأن العشر زكاة ، فإذا وجبت الزكاة في بعض المال ، وجب أن تجب في البعض الآخر ، ومثل قولنا في تصحيح ظهار الذمي وذلك أثا قلنا : من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم ، وهذا صحيح ، وهو أن الطلاق والظهار هما واحد ومعناهما واحد ، لأن كل واحد منهما يتعلق بالزوجة وفيه نوع تحريم . ويتعلق بالقول ، فإذا صح منه أحدهما وذلك أثا قلنا من لا (( يحد بقذفه )) (٣) مع العفة لا يقتل بالذمي ، كالأب وهذا صحيح ، لأن هتك العرض وهتك الدم وهتك المال على حد سواء وهما واحد (٤) والدليل عليه ماروى عن النبي عقيلة على حد سواء وهما واحد (٤)

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) فى ق : وفى مثل

<sup>(</sup>٣) فى ق ، ر : « يجد بفقده » وقد صوبها كاتب ( ر ) فى الهامش .

<sup>(</sup>٤) فى جميع النسخ زيادة « لأن كل واحد منهما يتعلق بالزوجة » والأولى حذفها .

أنه قال : « إِنَّمَا دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمُ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمِةِ يَوْمِكِمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا » (١) . فسوى بينهما ووجدنا أن أحدهما لا يجب في حقه فكذلك الآخر .

وأما قياس الاسم الخاص على الاسم الخاص فمثل قياسنا ((على )) (<sup>۲)</sup> رفع الحدث إزالة النجاسة وذلك أنّا قلنا طهارة شرعية فلم تَجز بالخل كرفع الحدث ، فسوينا بينهما لأنهما قد اشتركا في الاسم الخاص .

وأما قياس الشبه (٣) فهو: أن يقاس الفرع على الأصل بنوع شبه ، وهو مثل قياسنا الطهارة على الصلاة ، وذلك أنّا قلنا: عبادة تبطل بالحدث فكان فيها ذكر واجب كالصلاة . فقسنا إحداهما على الأخرى لما كان بينهما ضرب شبه وإن كانا قد اختلفا في معان كثيرة من طريق المشاهدة .

وقد اختلف أصحابنا (٤) في قياس الشبه فمنهم من قال ليس بحجة وذهب إلى أنه ليس بمستند إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله ولا

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری : ۱۳ / ۲۲ ، صحیح مسلم : ۳ / ۱۳۰۲ .

<sup>(</sup>٢) في ق ، ر : « في » ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٣) عرفه الفتوحى فقال: هو تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر . شرح الكوكب المنير ط ١ ص ٣٢٠ ، ونقل ابن قدامة تفسير القاضى يعقوب له فقال: « هو أن يتردد الفرع بين أصلين حاظر ومبيح مثلا ويكون شبهه بأحدهما أكثر نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف ويشبه الحاظر في أربعة فلنلحقه بأشبههمابه » . روضة الناظر ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٤) نقل ابن قدامة اختلاف النقل عن أحمد أيضا ، روضة الناظر ص ٣١٤ ، وانظر شرح الكوكب المنير ط ١ ص ٣٢٠ حيث نقل الخلاف بين الحنابلة في المسألة .

إلى الإجماع ، ومثل ذلك لا يحتج به ، ولأنه ما من شيء شابه شيئا إلا وقد فارقه في غير ذلك ، وليس إلحاقه بالجمع أولى من إلحاقه بالتفرقة ، فاتفقا ه على حد سواء (أو) (١) يقدم الفرق لأنه أولى بالتقدمة . /

ومن ذهب إلى أنه حجة استدل بما روى عن عمر رضى الله عنه وكان عنه ، أنه كتب إلى أبى موسى الأشعرى (٢) رضى الله عنه وكان بالبصرة : « الفهم الفهم فيما تَلَجْلَجَ في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله فاعرف الأشباه والأمثال والأقيسة ، وقس بأشبهها إلى (٣) الحق » . فأمره بقياس الشبه ، ولأن الشيء إذا شابه الشيء فالظاهر أنه مثله .

وقد ( أجيب ) (2) عن ذلك بأن قيل : أما قول عمر : « وقس بأشبهها إلى الحق » يريد به أن يستنبط المعنى ، والحق فى كتاب الله وسنة رسول الله ثم يقيس بعد ذلك عليه .

وأما قولهم : إن الشيء إذا شابه الشيء فالظاهر أنه يكون مثله . قد ( أجيب ) (٥) عنه بأن قيل : الشيء إذا فارق الشيء

<sup>(</sup>۱) فی ق : «و».

<sup>(</sup>۲) هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب ، أمه طيبة بنت وهب ، قدم المدينة بعد فتح خيبر ، مات في ذى الحجة سنة ٤٤ هـ انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ : ١ / ٢٣ ، أسد الغابة : ٣ / ٢٤٥ ، الإصابة : ٢ / ٣٥٩ ، شذرات الذهب : ١ / ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) كتاب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى فى القضاء رواه الدارقطنى فى سننه ٤ / ٢٠٦ ، وذكره ابن القيم فى إعلام الموقعين : ١ / ٨٥ – ٨٦ .

<sup>(</sup>٤) في ق : « أجبت » .

<sup>(</sup>٥) في ق : « أجبت » .

فالظاهر أنه لا يكون مثله ، وقد بين فيما تقدم أيما شيء شابه شيئا إلا وقد فارقه في غير ذلك ، وليس الجمع بأولى من التفرقة بل التفرقة أولى .

٢٢ - فصل : وأما استصحاب الحال فقد بينا أنه على ضربين : استصحاب حال العقل واستصحاب حال الإجماع .

فأما استصحاب حال العقل فهو: أن الأصل في العقل براءة الذمة من جميع الأشياء ، فمن ادعى اشتغالها فعليه الدليل ، ومثاله مما نقول : إن صلاة الوتر ليست بواجبة فنقول : إن الأصل براءة الذمة من جميع الصلوات ، وأجمعنا على اشتغالها بخمس صلوات . فمن ادعى سادسة فعليه الدليل ، وكما نقول : إن الحر إذا قذف العبد لا يجب عليه الحد . واستدللنا بأن الأصل براءة ذمة هذا الشخص من الحد ، فمن ادعى إيجاب الحد فعليه الدليل .

وأما استصحاب حال الإجماع فهو: أن تجمع الأمة على حكم ثم يحدث بعد ذلك فيه شيء فيختلف فيه . فهل يستدام الإجماع إلى ذلك الوقت أم لا ؟ فيه خلاف .

ومثاله: ما نقول في المتيمم إذا رآى الماء وهو في صلاة ، فمن قال لا تبطل ، قال: اجتمعنا على أنه دخل الصلاة (( بطهارة )) (١) مثله . فمن ادعى أن رؤية الماء لا تجزئه فعليه الدليل .

وضد هذا يقول الخصم: اجتمعنا على إيجاب هذه الصلاة عليه فمن ادعى إسقاطها عنه بهذا التيمم مع القدرة على الماء فعليه الدليل. وفي هذا كله خلاف ، سنبينه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في ق ، ر : « بظاهره » وقد صوبها كاتب ( ر ) في الهامش .

.

## باب الحدود (١)

۲۳ - ( الحد ) (۲) : سبب يتوصل به إلى معرفة الأشياء (۳) .

(۱) هذا الباب ليس من أبواب علم أصول الفقه ، وإنما هو مقدمة لعلم أصول الفقه وغيره ، و لهذا استبعد أبو الحسين البصرى باب الحدود من كتابه المعتمد ، وذكر أن من أسباب تأليفه للمعتمد أنه ضمن شرحه للعهد كثيرا من المباحث الكلامية ، يقول رحمه الله : «ثم الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب في أصول الفقه بعد شرحى كتاب العهد واستقصاء القول فيه أنى سلكت في الشرح ، مسلك الكتاب في ترتيب أبوابه وتكرار كثير من مسائله ، وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام نحو القول في أقسام العلوم وحد الضروري منها والمكتسب وتوليد النظر العلم ونفى توليده النظر إلى غير ذلك » المعتمد : ١ / ٧ .

ويقول الإمام الغزالى: « وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به ، بل هي مقدمة العلوم كلها . ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا ، فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول ، فإن ذلك هو أول أصول الفقه ، وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه » . المستصفى : ١ / ١ . ١ .

غير أن ابن عقيل يؤكد الحاجة إلى هذا الباب ، فيقول : « وقال قوم من الأصوليين لا حاجة بنا إلى الحدود ولا معنى لها ، لأن فى الأسماء غنَّى عنها لأنها أعلام على المسميات ، وهذا باطل لأن فى الحدود أكبر المنافع التى لا يوجد مثلها فى الأسماء ، فمن ذلك أن الاسم قد يستعمل عن جهة الاستعارة والمجاز من الحقيقة فتعظم المنفعة ، لأن كثيرا منه قد يلتبس ويشكل ، فيحتاج فيه إلى نظر واستدلال » الواضح : جد ١ ق كأ .

<sup>(</sup>٢) في ق: « والحد » .

<sup>(</sup>٣) هو تعريف للحد بالرسم ، والمقصود به بيان أهمية الحد .

قال الشيخ (١) رحمه الله (تعالى) (٢): ينبغى أن يعرف ما الحد، ولأن ما يتوصل به إلى معرفة الأشياء لابد أن يعرف ما هو وما حده وما صفته.

، ب 75 - 6 وقد عبر عنه بعبارات أحدها أنه قيل : « هو قول / ( وجيز )) (7) يدل على جنس الشيء يحيط به إحاطة لا يمكن أن يدخل إليه من غيره ولا يخرج عنه ما هو منه » (3) .

ومن هذا سمى حدود الضيعة لأنها لا يخرج منها إلى غيرها ولا يدخل إليها من غيرها ، ولذلك سمى البواب حدادا لأنه لا يمكن أن يدخل الدار أحد من غير أهلها ، ولذلك سمى الحديد حديدا لأنه يغطى ما تحته ويمنع أن يصل إليه ما ليس منه وأن يخرج عنه شيء منه . وسميت الحدود حدودا لأنها تمنع من إيقاع فعل محظور (°).

۲٥ – وقد قيل: « هو قول يدل على طبيعة الشيء مميزا له عما سواه » . مثل أن يقول: « حيوان منتصب القامة ضحاك » ،
 فإن هذا صفة الآدمي فلو قلنا: « حيوان » دخل فيه سائر

<sup>(</sup>١) يشير أبو الخطاب بقوله : « الشيخ » عادة إلى القاضي أبي يعلى الفراء .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) فى ق ، ر : « وخبر » والتصويب من الواضح لابن عقيل : جـ ١ ق٣ ب .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عقيل في الواضح فقال : « قول وجيز يحيط بالمحدود دال على جنسه » الواضح : جـ ١ ق ٣ب .

 <sup>(</sup>٥) انظر معانى الحد فى : لسان العرب : ٣ / ١٤٠ ، تاج العروس : ٢ / ٣٦ ، القاموس المحيط : ١ / ٢٩٦ ، أساس البلاغة ص ١١٦ ، مقاييس اللغة : ٢ / ٣٠٦ ،
 ٣ ، تهذيب اللغة : ٣ / ٤١٩ ، المحكم لابن سيده : ٢ / ٣٥٢ .

الحيوانات ، ولو قلنا : « حيوان ضحاك » دخل فيه الدب لأنه حيوان ضحاك مثل الآدمى ولو قلنا : « حيوان منتصب القامة » دخل فيه الملائكة .

77 - وقد قيل : « هو قول كلما زدت فيه نقصت من المحدود وكلما نقصت منه زاد في المحدود » (١) . مثل أن تقول : « الناس » فإنه يدخل فيه كل أحد ، فلو زدت في هذا القول بأن تقول : « الناس العلماء » نقص من المحدود لأنه يخرج منه الجهال ، فلو زدت فيه فقلت : « الأشراف » نقص أيضا لأنه يخرج منه العامة ، وعكس هذا إذا نقصت منه زاد في المحدود وهو أن يقول : « العلماء الأشراف البيض » فلو نقصت منه ( فقلت ) (٢) : « العلماء الأشراف » دخل فيه السودان ، فلو قلت : « العلماء » دخل فيه العامة والخاصة (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر العدة : ١ / ٧ .

<sup>(</sup>٢) في ر : « فلو قلت » .

<sup>(</sup>٣) الحد إما أن يطلق على نفس الشيء أو على اللفظ الدال عليه . يقول الإمام الغزالي عن الحد : « بل هو مشترك بين الحقيقة وبين اللفظ ، وكل لفظ مشترك بين حقيقتين فلابد أن يكون له حدان مختلفان كلفظ العين ، فإذا عند الإطلاق على نفس الشيء يكون حد الحد إنه حقيقة الشيء وذاته ، وعند الإطلاق الثاني يكون حد الحد إنه اللفظ الجامع المانع » . المستصفى : ١ / ٢٢ ، وتعريفات أبي الخطاب التي أوردها من النوع الثاني .

ويقسم الحد إلى أقسام ثلاثة : حقيقى ورسمى ولفظى ، والحدود ، التى ذكرها المؤلف للحد حدود بالرسم .

انظر: تعریف الحد فی العدة ۱ / ٦ ، الحدود للباجی: ص ٢٣ ، الواضح: جد ١ ق ٢ ب ، المستصفی: ١ / ٢١ - ٢٢ ، شرح العضد: ١ / ٦٨ ، روضة الناظر: ص ١٠ ، المسودة: ص ٥٧٠ .

(1) : « معرفة المعلوم على ما هو به (1) : « معرفة المعلوم على ما هو به (1) : « مغرفة المعلوم على ما هو به تأكيد أو تبيان ، لأن قولنا : معرفة المعلوم لا يكون إلا على ما هو به ، إذ لو لم يعرفه على ما هو به ، لما كان عارفا به ولكان جاهلا به . هذا مذهبنا (1) ، وكذا قال بعض الأشعرية (1) .

 $\sim$  واختلف بقیة الأشعریة : فمنهم من قال : «هو تبین المعلوم علی ما هو به » ( ومنهم من قال : هو إثبات المعلوم علی ما هو به ) ، ومنهم من قال : «هو إدراك المعلوم علی ما هو به » ، ومنهم من قال : «هو الثقة بالمعلوم علی ما هو به » ، ومنهم من قال : هو ما اشتق ( للعالم منه اسم عالم ) » (7) .

٢٩ – وخلافا للمعتزلة فمنهم من قال : « هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع على ما هو به » ومنهم من قال : « هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه » .

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء فی تحدیده ، فمنهم من یری أنه لا حد له لعسره أو لأنه ضروری ، وإنما یعرف بالقسمة . والمثال و من هؤلاء الغزالی ، والجوینی ، والرازی . انظر : المستصفی ۱ / ۲۰ ، المنخول : ص ٤٠ ، کشف الأسرار : ۱ / ۷ ، شرح الکوکب المنیر : ۱ / ۲۰ ، ومنهم من حده ، وقد اختلف هؤلاء علی أقوال کثیرة . (۲) ذکر هذا التعریف أبو یعلی فی العدة : ۱ / ۸ ، وابن عقیل فی الواضح : ج ۱ ق ۲ ب ، والباجی فی الحدود ص ۲۶ .

<sup>(</sup>٣) وهو ما صححه القاضي أبو يعلى في العدة : ١ / ٩ .

<sup>(</sup>٤) نسبه الجويني والعزالي للقاضي أبي بكر الباقلاني من الأشعرية ، انظر : البرهان : ١ / ١١٩ ، والمستصفى : ١ / ٢٤ ، والمنخول : ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) في ر: « العالم منه مع اسم عالم ».

٣٠ - والدليل على ما قلنا ، وأن العلم يقوم مقام المعرفة قوله تعالى : ﴿ آلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونُهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ آلَحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) فأقام العلم مقام المعرفة ، والمعرفة مقام العلم .

ومن الدليل عليه أيضا أنه حد صحيح كسائر الحدود يمنع أن يدخل فيه ما ليس منه وأن يخرج عنه ما هو منه .

ومن الدليل عليه أيضا أنّا نبطل هذه الثمانية الأقسام ونبقى ما ذكرنا .

ا تبین المعلوم  $^{(7)}$  هو تبین المعلوم  $^{(7)}$  هو تبین المعلوم  $^{(7)}$  هو غیر صحیح .

لأنه حد قاصر ، والدليل عليه أنه لا يحسن أن يقول الإنسان فيما علمه ضرورة أنى ( تبينته ) <sup>(٣)</sup> ، ومثاله أنه لا يحسن أن يقول : « تبينت أن السماء فوقى وأنى قائم » .

الثانى: أن التبين هو الظهور بعد الخفاء واليقين بعد الشك ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللهِ تَبَرَّأً مِنْهُ ﴾ (٤) . معناه : فلما أن ظهر له بعد أن كان خفيا وتيقنه بعد أن كان مشكوكا فيه ، أنه عدو لله تبرأ منه . ولأنه يخرج منه علم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان : ١ / ١١٥ ، المنخول : ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) في ق ، ر : « بينه » والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ، آية ١١٤ .

الله ، وأنه لا يجوز أن يقال إن الله تعالى كانت المعلومات عليه خفية ثم تبينها ، فإذا خرج منه علم الله تعالى كان حدا قاصرا .

الثالث: أن التبين على وزن تفعل يقال: تحمل وتحلم وتلزم أى طلب ذلك .

 $^{77}$  - فصل: أما من قال حد العلم: « هو إدراك المعلوم على ما هو به » (١) فهو غير صحيح. لأن هذا لفظ مجمل وهو يستعمل في الأفعال أكثر مما يستعمل في الأقوال ، ولهذا يقال: أدرك الزرع ، إذا حان حصاده ، وأدرك الغلام ، إذا بلغ حد التكليف ، وأدرك الرجل ، (إذا) (٢) لحقه ، وهذه كلها أفعال ، وتستعمل أيضا في الأقوال قال تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاذَا كَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

 $^{77}$  – فصل : وأما من قال : إن حد العلم « إثبات المعلوم على ما هو به » (°) فهو أيضا باطل لأنه لفظ مجمل ، فهو مثل ما ذكرنا في الإدراك ، ولهذا يقال : أثبت السهم في القرطاس ، وأثبت الحساب في الزراميج (٦) ، فهو لفظ مشترك وما قلناه أولى لأنه (خالص ) ( $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) العدة : ١ / ٨ ، الواضح : جـ ١ ق ٣٠ ، المنخول : ص ٣٧ .

<sup>(</sup>۲) فى ر: « الى » .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، آية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) في ر: « الخاص » .

<sup>(</sup>٥) العدة : ١ / ٨ .

<sup>(</sup>٦) فى ر : « الرزمانج » وهى كلمة فارسية ومعناها القرطاس .

<sup>(</sup>Y) فی ر : « خاص » .

٣٤ - فصل: وأما من قال: « هو الثقة بالمعلوم على ما هو به » ، فهو غير صحيح ، لأنه قد تقع الثقة على خيانة ، وهو أن يثق الإنسان بقوته فتخونه أو يثق بصديقه فيخونه ، فيقع باطلا .

۳٥ – وأما من قال : « هو ما اشتق للعالم منه اسم عالم » . فهو غير صحيح لأن هذا اسم مشتق من اللغة ، ونحن كلامنا في المعنى فمتى وجدناه لا يتعدى إلى غيره ، الثانى أن خلافنا في ذلك (١) . لم ينتف في العلم وكيف ينتقل إلى ما يسمى به ، فينبغى أن نعلم العلم أولا ما هو ( ثم ) (٢) بعد ذلك يُنْتَقَلُ إلى ما يسمى به .

٣٦ - فصل : وأما من قال : « هو اعتقاد الشيء على ما هو به » (٣) فهو غير صحيح لأنه حد قاصر لأنه قد يحصل الاعتقاد على ظن وتخمين ( ولذا ) (٤) (( يجوز للمعتقد لذلك الشيء أن يكون مُعْتَقَدُهُ )) (٥) بخلاف العلم والمعرفة ، فإنه لا يجوز أن يقف على ظن ولا تخمين ولا على غير ما هو به ، ولا يجوز أن يعرف إلا بيقين وتحقيق . والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ / ٢ بِ وَتَحْقِيقَ . والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ / ٢ بِ السَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) توجد فی ق ، ر كلمة « فإنه » لا داعی لها .

<sup>(</sup>٢) ليست في ر .

<sup>(</sup>٣) العدة : ١ / ١٠ ، المستصفى : ١ / ٢٥ ، المنخول : ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) فى ق : « ولهذا » .

<sup>(</sup>٥) العبارة في ق ، ركما جاءت فيها تكرار وهي كما يلي : « يجوز للمعتقد لذلك الشيء أنه يجوز أن يكون بخلاف معتقده بخلاف العلم والمعرفة » .

<sup>(</sup>٦) سورة الاسراء: آية ٣٦.

وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾ (١) . فنهى أن يقول الإنسان ما لا يعرف حقيقة أو ما يعرفه من طريق الظن .

فإن قيل: فقد سمى علما وإن كان من طريق الظن، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ (٣) (( وهذا )) (٤) لا يتوصل إليه إلا من طريق الظن.

قيل: إن علمنا هناك من طريق الظاهر ولهذا تعلق عليه أحكام الظاهر ولا تعلق عليه من أحكام الباطن ، والثانى : أنهم لما أظهروا الإيمان منعوا من الكفر فلا بد أن يحكم لهم بواحد منهما فحكمنا لهم بالإيمان لأنه قد صار في حقهم كأنه متحقق .

 $^{77}$  - فصل: والدلالة على إبطال القسمين الآخرين وأنه لا يجوز أن يكون حد العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه  $^{(9)}$ . ولا يجوز أن يكون اعتقاد الشيء على ما هو به من غير ظن ولا تقليد  $^{(7)}$ . فإنه حد قاصر لا يدخل فيه علم الله تعالى لأنه لا يجوز أن تقول إن الله اعتقد الأشياء مع سكون (( نفسه إليها ))  $^{(8)}$ ، ولا يجوز أن يقال في حقه حصل له العلم بها ضرورة

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت : آية ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة ، آية ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، آية ٨١ .

<sup>(</sup>٤) فى ق ، ر : « ولهذا » ، ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٥) العدة : ١ / ١٠ ، البرهان : ١ / ١١٦ ، المنخول : ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) العدة : ١ / ١٠ ، الواضح : جـ ١ ق ١٣ أ .

<sup>(</sup>V) فى ق : « نفسه إليه » فى ر « الهيبة إليه » .

ولا اكتسابا وإذا كان حدا قاصرا قدم عليه الحد الخاص ، والعام وهو ما ذكرنا .

الثانى: أن « اعتقد » هو على وزن « افتعل » وهو يؤدى أن لا يعلم إنسان حتى يوجد منه فعل من جهته ، ونحن نرى علوما من غير أن يصدر من الإنسان فعل ، والدليل عليه أن الإنسان يحس بالمرض فى بدنه وفى عضو من أعضائه ويحس بالفرح والغم ومثل هذا كثير وإن كان ما وجد منه فعل وإنما جاء من قبل الله تعالى ، فلهذا كان باطلا لا يدخل فيه هذا العلم .

معرفة ( لَمْ ) ( ) يقولوا إن العلم : « معرفة الشيء على ما هو به » ( ) لأن الشيء هو أعم من المعلوم ؟

قیل: إن الشيء على قولهم هو اسم الموجود والمعدوم ، وعندنا هو اسم الموجود حسب ، والمعلوم هو اسم الموجود والمعدوم ، فكان استعمالنا له أولى وأحرى (٣) .

<sup>(</sup>١) ليست في ر .

<sup>(</sup>٢) الواضح: جـ ١ ق ٢ ب .

<sup>(</sup>٣) التعريف الذي اختارة المؤلف فيه دور إذ عرف العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به فيكون معرفة المحدود متوقفة على معرفة المحدود .

 <sup>(</sup>٤) انظر العدة : ١ / ١١ ، الواضح : جـ ١ ق ٤ ب .
 الأحكام للآمدي : ١ / ١٢ .

ولا يوصف بأنه ضرورى ولا مكتسب ، لأنه تعالى لا يجوز أن يوصف باستدعاء الحاجات واكتساب الضرورات .

١٥ وأما العلم المحدث: فهو علم جميع المخلوقين / من الملائكة والإنس والجن وغير ذلك. وهو على ضربين ضروري ومكتسب.

عبر نظر (١) هو : ما علم الإنسان من غير نظر ولا استدلال ، وقد قيل : ما لا يدخل عليه الشك والارتياب . وهو يحصل من أربعة أشياء (٢) .

الأول: ما يعلمه الإنسان من حال نفسه ، مثل الغم والسرور والصحة والسقم والقيام والقعود والهبوط والصعود .

ومنه: ما يعلمه بطريق العقل ، وهو مثل علمه باستحالة اجتماع الضدين ، وكون الجسم في مكانين ، وأن الواحد أقل من الاثنين .

ومنه: ما علمه بالحواس الخمس وهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس.

ومنه: ما ( يعلمه )  $(^{7})$  ، بأخبار التواتر فيقع له به العلم  $(^{7})$  ، وهو مثل : إخباره بالبلاد النائية والقرون الخالية والرسل الماضية .

<sup>(</sup>١) انظر العدة : ١ / ١٢ ، الواضع : جـ ١ ق ٤ب ، الحدود للباجي : ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) العدة : ١ / ١٢ ، الحدود للباجي : ٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) في ر: « يعلم » .

وقولنا : ضرورة هو ما يلزمه العلم به ضرورة لا يمكنه دفعه من نفسه بحال ولا يمكنه إدخال الشك عليه .

وأما العلم المكتسب فهو: « ما حصل من طريق النظر والاستدلال » (١) ، وقد قيل: « ما جاز ورود الشك عليه » (٢) وهو على ضربين: علم من طريق العقل وعلم من طريق الشرع ، فأما العلم الذي يحصل من طريق العقل فهو مثل علمه ( بحدوث ) (٣) العالم ، وإثبات محدثه وتصديق الرسل عند ثبوت المعجزة ، فأما الذي يحصل من طريق الشرع فهو ما علمناه بالكتاب والسنة والإجماع وقول واحد من الصحابة في إحدى الروايتين .

 $(\xi)$  فصل : واختلف العلماء في العقل  $(\xi)$  :

فمنهم من قال : « هو قوة يفرق بها بين حقائق المعلومات » .

ومنهم من قال : « هو مادة وطبيعة » .

ومنهم من قال : « هو جوهر بسيط » .

ومنهم من قال : « هو عرض يخالف سائر العلوم والأعراض » .

ومنهم من قال : « هو جملة العلوم الضروريات » .

ومنهم من قال : « هو ما حسن معه التكليف » .

<sup>(</sup>١) العدة : ١ / ١٣ ، الواضح : جـ ١ ق ٤ب .

<sup>(</sup>٢) العدة : ١ / ١٣ .

<sup>(</sup>٣) في ق : « بحدث » .

<sup>(</sup>٤) التعريفات التي يذكرها أبو الخطاب للعقل نقلها عن شيخه أبي يعلى من كتاب العدة : ١ / ١٥ - ١٨ ، وبعضها موجود في الواضح : جـ ١ ق ٥٠ - ٢٠ ، المسودة : ص ٥٥٦ - ٧٥٥ . وانظر بحث العقل في البرهان : ١ / ١١ ، المنخول : ص ٤٤ - ٥٥ .

ونقل إبراهيم الحربي <sup>(۱)</sup> عن أحمد رحمه الله (تعالى) <sup>(۲)</sup> أنه قال : « العقل غريزة وحكمة وفطنة » .

وقال أبو الحسن التميمي (٣): « ليس بجسم ولا عرض ، وإنما هو نور في القلب » .

وقال البربهارى (٤): « ليس بجوهر ولا عرض ، وإنما هو فضل من الله يؤتيه من يشاء » .

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي ، الحربي ، كنيته أبو إسحق ، أصله من مرو ، ولد سنة ١٩٨ هـ ، وتوفى سنة ٢٨٥ هـ ببغداد ، محدث فقيه ، أديب ، لغوى ، تفقه على الإمام أحمد ، وكان من جلة أصحابه ، ونقل عنه مسائل كثيرة ، كان زاهدا عابدا صنف كتبا كثيرة منها غريب الحديث ، الأدب ، التيمم ، المغازى ، مناسك الحج ، سجود القرآن ، دلائل النبوة وغيرها ، انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة : ١ / ٨٦ ، الكامل في التاريخ : ٦ / ٩١ ، البداية والنهاية : الأممد : ١ / ٩١ ، المدحل إلى مذهب الإمام أحمد : ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث . أبو الحسن التميمي الحنبلي ، ولد سنة ٣١٧ هـ و توفي سنة ٣٧١ هـ ، كان فقيها فاضلا وله تصانيف في أصول الكلام والفقه والأصول والخلاف والفرائض ، قيل عنه : إنه كان يضع الحديث ، وضع حديثا أو حديثين في مسند أحمد وكتب عليه عدد من العلماء محضرا بما فعل وقع عليه جماعة منهم : الدار قطني ، وابن شاهين . انظر ترجمته في طبقات الحنابلة : ٢ / ١٣٩ ، تاريخ بغداد : ١٠ / ٢٦٤ ، البداية والنهاية : ١١ / ٢٩٨ ، النجوم الزاهرة : ٤ / ٢٠ ، ميزان الاعتدال : ٢ / ٢٦٤ ، لسان الميزان : ٤ / ٢٦ ، المغنى في الضعفاء : ٢ / ٣٩٦ ، المنهج الأحمد : ٢ / ٢٦ ، تنزيه الشريعة : ١ / ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) الحسن بن على : بن خلف البربهارى ، كنيته أبو محمد ، ولد سنة ٢٣٣ هـ ، شيخ الحنابلة في وقته ، كان عالما زاهدا =

## وهذه الأقاويل متقاربة المعنى (١)

والذى - فصل : قال شيخنا + وفقه الله تعالى : والذى اختار أصحابنا أن قالوا : العقل « هو بعض العلوم الضروريات » + خلافا لمن قال : هو جوهر . وخلافا لمن قال : عرض يخالف سائر العلوم والأعراض ، وخلافا لمن قال : « هو جملة العلوم الضروريات » .

فقيها محدثا واعظا ، صحب جماعة من أصحاب أحمد منهم المروزى والتسترى ،
 له مصنفات منها شرح كتاب السنة . انظر ترجمته فى طبقات الحنابلة : ٢ / ١٨ / ٥٥ ،
 الكامل فى التاريخ : ٦ / ٢٨٢ ، البداية والنهاية : ١١ / ٢٠١ ، شذرات الذهب : ٢ / ٣١٩ ، الأعلام : ٢ / ٢١٦ ، معجم المؤلفين : ٣ / ٣٥٣ .

<sup>(</sup>۱) تدور التعاريف التى ذكرها المؤلف على معنى واحد تقريبا ، غير أن العلماء ذكروا للعقل معان أخرى ، وقد ذكر شهاب الدين ابن تيمية في المسودة ص ٥٥٨ ، أربعة معان للعقل إليك بيانها :

الأول : ضرورى – وهو الذى عنى به الجمهور من أصحابنا وغيرهم – أنه بعض العلوم الضرورية .

الثانى : أنه غريزة تقذف فى القلب ، وهو ما يستعد به الإنسان لقبول العلوم النظرية وتدبر الأمور الخفية ، وهذا المعنى هو محل الفكر وأصله .

الثالث : مابه ينظر صاحبه في العواقب وبه تقمع الشهوات الداعية إلى اللذات العاجلة المتعقبة للندامة ، وهذا هو النهاية في العقل .

الرابع: شيء يستفاد من التجارب يسمى عقلا. وهذه المعانى ذكرها الغزالى فى إحياء علوم الدين: ١ / ٧٩ ، وانظر هامش شرح الكوكب المنير: ١ / ٧٩ ، طبعة دار الفكر بدمشق.

<sup>(</sup>۲) العدة : ۱ / ۱۹ . وهو اختيار جمهور الحنابلة : المسودة : ص ٥٥٨ ، منهم ابن عقيل في الواضح : جـ ١ ق ٥٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) وهو مذهب جمهور المتكلمين كم حكى القاضى أبو يعلى فى العدة : ١ /
 ١٧ ، وابن تيمية فى المسودة : ص ٥٥٧ ، والباجى فى الحدود : ص ٣٢ .

على إبطال قول من قال إنه جوهر (۱) على إبطال قول من قال إنه جوهر (۲): أن الجوهر جنس واحد ، والدليل عليه أن حد الجوهر: أن يستبد الحيز ولا يخلو إما أن يكون ساكنا أو متحركا ، فأيهما كان سدّ مسدّ الآخر ، فإذا ثبت أن الجوهر جنس واحد ، فالآدمى جوهر وكان ينبغى أن يكون عاقلا بنفسه . لأنه إذا كان بحنسه فأولى / أن يكون عاقلا بنفسه ، وقد نرى إنسانا ليس بعاقل مثل الصبى والمجنون ، وغير ذلك .

وجواب آخر: أن سائر الجوهر يجوز أن ( يرد ) (٣) عليه بأنه عاقل مكلف ، ومعلوم أن العقل لا يجوز أن يرد عليه هذا ، فإذا بطل أنه جوهر لم يبق إلا أنه عرض .

العلوم والأعراض (3) بأن ( نقول ) (6) :

ما ذكرتم يفضى إلى أن يكون الإنسان إما عاقلا ، ولا يعرف من جميع العلوم شيئا ، ولا يعرف من أحوال نفسه من المرض

<sup>(</sup>۱) في ر : « فالديل » .

<sup>(</sup>٢) عرفه المتكلمون : بأنه كل ما هو قائم بنفسه ، أو كل ما قامت به الصفات . انظر الرد على المنطقيين : ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) فى ر : « ترد » .

<sup>(</sup>٤) العرض ، ما كان قائما بغيره لا بنفسه . الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٤ / ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) في ر: «يقول».

والصحة والسقم لأنه يخالفها ، ((أو)) (١) يكون عالما بدقائق العلوم ومحاسنها ولا يكون عاقلا . وهذا المعنى لا نراه في أحد . وإذا بطل أنه يخالف سائر العلوم بقى أنه يكون من جنس العلوم .

٤٦ - وبعد ذلك يدل على أنه ليس بجميع العلوم بأن يقول : العلم يشتمل على ضروري ومكتسب ، ومعلوم أن الإنسان لو لم يكتسب العلم ولم يفكر في الدلائل يسمى عاقلا ، فإذا خرج منه العلم المكتسب ، لم يبق إلا أنه علم ضرورى . فنحن نبطل أنه جميع العلوم الضروريات بأن نقول: لو عدم الحواس الخمس مثل: السمع والبصر والشم والذوق واللمس ، فإن هذه لا شك يحصل بها علم ضروري ، ولو عدمت يسمى عاقلا ويكون عاقلا ، ولهذا لو قيل له ما يضره وما ينفعه اختار ما ينفعه . وعكس هذا الصبي والبهيمة فإنه يحصل لهم علم ضرورى ، مثل حسهم بالألم وغير ذلك ، مع هذا لا يكونون عقلاء ، فيثبت أيضا أنه ليس بجميع العلوم الضروريات وإنما هو بعضها ، مثل : أن يعلم الإنسان استحالة اجتماع الضدين ، وكون الجسم في مكانين ، وأن الواحد أقل من الاثنين ، وعلمه بوجود العالم ، وهل كان له ابتداء ، أو لم يكن له ابتداء ، ومثل علمه بأخبار التواتر ، مثل أن يخبر بالبلاد النائية ، والرسل الماضية ، فهذا يحصل له العلم ( الضروري ) (٢) ومثل أن يردّ عقله خرق العادات فهذا يكون عاقلا .

<sup>(</sup>١) فى ق ، ر : « و » ولعل الصواب ما أثبته . لأنها جاءت بعد أما التفصيلية .

<sup>(</sup>٢) في ق : « ضرورة » .

(۱) فصل : قال أصحابنا إن العقل عندنا في القلب (۱) وهو اختيار أبي الحسن التميمي وابن الفراء (۲) وشيخنا . وبه قال جماعة من الفلاسفة .

وروى ابن شاهين (٢) عن أحمد أنه قال محله الرأس (٤) وبه قال جماعة من الأطباء .

<sup>(</sup>۱) اختار ذلك أبو يعلى وابن عقيل وابن البنا من الحنابلة . انظر العدة : ۱ / ٢٠ ، الواضح : جـ ١ ق ٧ أ ، المسودة ص ٥٥٩ . وهو مذهب مالك وقول أهل السنة من المتكلمين ، الحدود للباجي : ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء . أبو الحسين ابن القاضى أبي يعلى الفقيه الحنبلى . ولد ببغداد سنة ٢٥١ هـ ، وتوفى فيها غيلة سنة ٢٥٥ هـ . صنف فى الفقه والأصول والخلاف وعلم الكلام وطبقات الحنابلة ، سمع الكثير فى صباه عند والده وجده لأمه . وسمع منه خلق كثير منهم : ابن ناصر ، ومعمر بن الفاخر ، وابن الخشاب ، وابن عساكر ، كان ثقة صادقا . انظر ترجمته فى : الوافى بالوفيات : ١ / ١٥٩ ، المنتظم : ١٠ / ٢٩ ، الكامل فى التاريخ : ٨ / ٢٣٨ ، مرآة الجنان : ٣ / ٢٥١ ، الإعلام : ٧ / ٢٤٩ ، معجم المؤلفين : ١١ / ٢١١ ، المنج الأحمد : ٢ / ٢٠١ ، المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين البغدادى ، كنيته أبو حفص ، ولد سنة ٢٩٧ هـ ، وتوفى سنة ٣٨٥ هـ . وهو المحدث الحافظ الواعظ المفسر المؤرخ ، كان ثقة مأمونا رحل إلى الشام والبصرة وفارس ، ذكر أنه صنف ثلاثمائة وثلاثين مصنفا منها : كتاب السنة والتفسير ومعجم الشيوخ والأفراد ، وكشف الممالك ، وناسخ الحديث ومنسوخه .

انظر ترجمته فی : شذرات الذهب : ٣ / ١١٧ ، البداية والنهاية : ١١ / ٣١٦ ، الأعلام : ٥ / ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر المسودة : ص ٥٦٠ ، حيث ذكر رواية ابن شاهين عن أحمد .

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَكُونُ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ (١) . أي عقل ، فعبّر بالقلب عن العقل لأنه محله ، وقد يعبر بالشيء عن الشيء لأجل مجاورته .

والدليل عليه أنّا نسمى النَّجْوَ غائطا ، وإن كان هذا اسم لمحل العائط وهى الأرض المنخفضة ، وإنما لأجل المجاورة سمى به . وكذلك تسمى المزادة راوية وإن كان هذا اسم الجمل وإنما سمى لأجل المجاورة .

وأيضا قوله تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ (٢) .

فجعل العقل في القلب.

وأيضا قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّها لَا تَعْمَىٰ / ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَىٰ ، ١٠ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ (٣) أي يتغطى على العقل الذي في الصدر .

وأيضا قوله تعالى : ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ (٤) . والفقه هوالعلم والفهم والمعرفة ، وهذه الأشياء هي العقل (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة ق ، آية ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ، آية ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ، آية ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، آية ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) ظواهر الآيات تدل على أن العقل فى القلب ، يقول الإمام الشوكانى : « وأسند التعقل إلى القلوب لأنها محل العقل ، كما أن الآذان محل السمع ، وقيل إن العقل محله الدماغ ولا مانع من ذلك فإن القلب هو الذى يبعث على إدراك العقل ، وإن كان محله خارجا عنه » . فتح القدير : ٣ / ٤٥٩ .

٤٩ - وأيضا ما روى عن ابن عباس (١) رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُم أنه قال: « الرحمة في الكبد، والقلب ملك، ومسكن العقل القلب » (٢).

ه - وأيضا ما روى عن عمر أنه كان يقول إذا دخل عليه ابن عباس : « جاءكم (( فتى الكهول )) ( $^{(7)}$  ذو اللسان السؤول والقلب العقول » ( $^{(2)}$  .

وأيضًا ما روى عياض بن خليفة (٥) عن على (٦) رضى الله عنه :

انظر ترجمته في الإصابة : ۲ / ۳۳۰ ، الاستيعاب : ۲ / ۳۵۰ ، أسد الغابة : ۲ / ۲۹۰ ، البداية والنهاية : ۸ / ۲۹۰ ، شذرات الذهب : ۱ / ۷۰ .

<sup>(</sup>۱) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، أبو العباس القرشي الهاشمي ، ابن عم الرسول عليه ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، وتوفى بالطائف سنة ٦٨ هـ .

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى فى اللآلىء المصنوعة : ١ / ٩٥ ، والشوكانى فى الفوائد المجموعة : ص ٤٦٧ ، من رواية ابن عدى عن أبى سعيد والطبرانى عن عائشة وقالا : هو حديث موضوع .

<sup>(</sup>٣) فى ق ، ر : « الفتى الكرول » والتصويب من نص الأثر فى الاستيعاب : 7 / 7 ، ولم أجد كلمة الكرول فى كتب اللغة .

<sup>(</sup>٤) هذا الاثر ذكره ابن عبد البر بلفظ : « وكان عمر يقول : « ابن عباس فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول » الاستيعاب : ٢ / ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٦) هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، أبو الحسن الهاشمى ، ولد قبل البعثة بعشر سنين واستشهد فى ١٧ رمضان عام ٤٠ هـ ، انظر ترجمته فى : الإصابة ٢ / ٥٠ ، الاستيعاب : ٣ / ٢٦ ، أسد الغابة : ٤ / ١٦ ، تذكرة الحفاظ : ١ / ١٠ ، شذرات الذهب : ١ / ٤٩ .

أنه خطب يوم صفين (١) فقال : « الرحمة في الكبد ، والرأفة في الطحال ، والنفس في الرئة ، والعقل في القلب » (٢) .

وأيضا ما روى عن أبى بن كعب (7) وأبى هريرة (3) أنهما قالا : « العقل في القلب » (9) .

وأيضا فإنا قد دللنا أن العقل هو بعض العلوم الضروريات ، والعلوم الضروريات لا تكون إلا في القلب .

٥١ - واحتجوا: بأن العقلاء تراهم يضيفون العقل إلى الرأس: فيقولون: هذا ثقيل الرأس، وهذا في دماغه عقل، وعكس هذا يقولون: هذا فارغ الدماغ، وهذا ليس في رأسه عقل.

<sup>(</sup>۱) صفّین : بکسرتین – وتشدید الفاء ، موضع بقرب الرقة علی شاطیء الفرات من الجانب الغربی ، وفیه جرت الموقعة المشهورة بین علی ومعاویة رضی الله عنهما . و کانت سنة ۳۷ هـ . کان علی فی ۱۲۰ ألف رجل و کان معاویة فی ۹۰ ألف وقیل العکس . قتل فی الحرب سبعون ألف رجل . و کانت مدة المقام بها ۱۱۰ أیام والوقائع ۹۰ وقعة . معجم البلدان : ۳ / ۲۱٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر الأثر فى الأدب المفرد مع شرحه فضل الله الصمد ٢ / ٣ ، اللآلىء المصنوعة : ١ / ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس أبو المنذر الأنصارى الخزرجي النجاري توفى سنة ١٩ هـ . انظر ترجمته في الإصابة : ١ / ١٩ ، الاستيعاب : ١ / ٢١ . أسد الغابة : ١ / ٤٩ ، تذكرة الحفاظ : ١ / ٢١ ، شذرات الذهب : ١ / ٣١ .

<sup>(</sup>٤) هو الصحابى الجليل عبد الرحمن بن صخر . أبو هريرة الدوسى اليمانى الحافظ ، كان اسمه فى الجاهلية عبد شمس توفى سنة ٥٨ هـ ، وقيل غير ذلك . انظر ترجمته فى : الإصابة : ٤ / ٢٠٢ ، الاستيعاب : ٤ / ٢٠٢ ، أسد الغابة : ٣ / ٣٠ ، تذكرة الحفاظ : ١ / ٣٠ ، شذرات الذهب : ١ / ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) نقل المؤلف هذا الأثر عن شيخه أبي يعلى في العدة : ١ / ٢٣ .

والجواب: أن قولهم هذا ثقيل الرأس، وهذا في دماغه عقل، صحيح لأن أبا الحسن التميمي قال: هو نور في القلب يفيض إلى الرأس وإلى سائر الحواس (فيضيفونه) (١) إلى الرأس، لأنه يفيض العقل إلى الرأس.

وأما من قال: هذا فارغ الرأس، وهذا ما في دماغه عقل، فإنما قيل ذلك لأنه يقيس الإنسان عليه فيكون مثل جفاف الرأس. والسودة (٢). وغير ذلك، فيمنع من النور الذي يصعد إلى الرأس.

واحتج بأن قال : ( إن ) <sup>(٣)</sup> الإنسان إذا ضرب على رأسه يزول عقله ، ولو ضرب على جميع بدنه لم يزل عقله .

الجواب: إن هذا ليس دليلا على أن العقل في الرأس ، ألا ترى أن الإنسان يؤخذ ( انثياه ) (٤) فيزول عقله ، ولا أحد قال إن العقل هناك .

٥٢ - فصل : قال أصحابنا إن العقل يختلف (٥) ، فمن الناس من يكون عقله كثيرا ، ومنهم من يكون عقله قليلا ، ويزيد

<sup>(</sup>۱) في ق : « فيضيفون » .

 <sup>(</sup>٢) السودة :القطعة . لسان العرب : ٤ / ٢١٢ ، المصباح المنير : ١ /
 ٣١٥ .

<sup>(</sup>۳) لیست فی ر .

<sup>(</sup>٤) في ر: ( في انثييه ) . والانثيان : الخصيتان لسان العرب : ٢ / ٤١٧ ، المصباح المنير : ١ / ٣٠ ، مختار الصحاح : ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) العدة : ١ / ٢٤ ، المسودة : ص ٥٦٠ ، وما ذكره أبو الخطاب هنا يخالف ما نسبه ابن تيمية له من القول ، بأنه لا يجوز أن يكون عقل أرجح من عقل .

وينقص خلافا للأشعرية (١) ، والمعتزلة في (٢) قولهم هو شيء واحد في جميع الناس لا يزيد ولا ينقص .

٥٣ - دليلنا: ما روى أبو الحسن التميمى بإسناده في كتاب العقل عن طاووس (٣) عن النبى عَلَيْكُ : أنه لما أصلح بين المهاجرين والأنصار ، خطب إلى أن قال : تبارك الذى خلق العقل وقسمه بين عباده واستأثر ، وإن الرجلين يستويان في عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ، وإن عقل أحدهما مع عقل الآخر كذرة في جنب أحد » (٤) .

<sup>(</sup>۱) الأشعرية: هم أتباع الإمام أبي الحسن الأشعرى: والذي يتصل نسبه بالصحابي الجليل أبي موسى الأشعرى، وكان أبو الحسن معتزليا في أول الأمر، حيث تتملذ على يد الجبائي ثم خرج عليه وخالفه، انظر الملل والنحل: ١ / ٩٤، تاريخ الفرق الإسلامية ص ٢٢١.

<sup>(</sup>۲) إحدى الفرق الإسلامية ، سميت بهذا الاسم نسبة لواصل ابن عطاء الذى اعتزل مجلس الحسن البصرى بسبب خلافه معه حول حكم مرتكب الكبيرة وهم عشرون فرقة : انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل : ٤ / ١٩٢ ، الملل والنحل : ١ / ٤٣ ، الفرق بين الفرق : ص ٢٠ ، تاريخ الفرق الإسلامية ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) هو التابعى المشهور طاووس بن كيسان الخولانى ، الهمذانى اليمانى ، أبو عبد الرحمن الحميرى الجندى . قيل : اسمه ذكوان وطاووس لقبه ، أدرك خمسين من الصحابة ، كان رأسا فى العلم والعمل وكان ثقة صادقا زاهدا ومستجاب الدعوة ، حج أربعين حجة . مات سنة ١٠١ هـ . وقيل غير ذلك . انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب ٥ / ٨ ، تذكرة الحفاظ : ١ / ٩٠ ، الجرح والتعديل لأبى حاتم الرازى : ١ / التهذيب ٥ / ٨ ، التاريخ الكبير : ٤ / ٣٦٥ وفيات الأعيان : ٢ / ٩٠٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٢٤٢.

وروى أيضا عن أنس (١) عن النبي عَلَيْكُم أنه قال لما سأله عبد الله بن سلام (٢) المسائل فقال : يقول الله تبارك وتعالى : « إنى م خلقت العقل أصنافا وأشتاتا أخر بعدد الرمل / فمن الناس من أعطيته الحبة والحبتين والثلاث والأربع ، ومن الناس من أعطيته الفرق (٣) والوسقين ، وأقل وأكثر وأضاعف لمن أشاء » (٥) .

وروى أيضا بإسناده عن ابن عباس أنه قال: « خلق الله العقل عشرة أجزاء فجعل (تسعة ) (٦) في الأنبياء وجزءا في جميع الخلق » (٧).

<sup>(</sup>۱) هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن الخضير ، أبو حمزة الأنصاري النجاري المدنى ، خادم رسول الله عليه مات سنة ۹۳ هـ ، انظر ترجمته في الإصابة : ١ / ١٢٧ ، الاستيعاب : ١ / ٧١ ، أسد الغابة : ١ / ١٢٧ ، شذرات الذهب : ١ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) هو الصحابى الجليل عبد الله بن سلام بن الحارث ، الحبر أبو يوسف الإسرائيلي كان اسمه الحصين فسماه رسول الله عبد الله ، كان من بنى قينقاع توفى سنة ٤٣ هـ بالمدينة . انظر ترجمته فى : الإصابة : ٢ / ٣٢٠ ، الاستيعاب : ٢ / ٣٨٢ ، السالغابة : ٣ / ١٧٦ ، تذكرة الحفاظ : ١ / ٣٦ ، شذرات الذهب : ١ / ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) الفرق ، بسكون الراء وفتحها وهو مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا وهى اثنا عشر مدا أو ثلاث آصع . النهاية لابن الأثير : ٣ / ٤٣٧ ، المصباح المنير : ٢ / ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) الوسق: ستون صاعا بصاع النبى عَلَيْكُ . والصاع خمسة أرطال وثلث ، والوسق ثلاثة أقفزة ، والوسق حمل بعير ، النهاية ٥ / ١٨٥ ، المصباح المنير ٢ / ٣٣٦ ، مختار الصحاح ص ٧٢١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٢٤٢ ، وابن عراق في تنزيه الشريعة : ١ / ٢١٩ .

<sup>(</sup>٦) في ر : ( سبعة ) .

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذا الأثر .

وروى أيضا بإسناده عن ابن عباس عن النبي عَيْضَةً أنه قال : « بعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم » (١) .

وأيضا ما روى عن أبى هريرة عن النبى عَيِّكُم أنه قال: « ما رأيت ناقصات عقل ودين أقدر على سلب ذوى العقول عقولهم منكن يا معشر النسوان. فقيل: يا رسول الله ما علامة نقصان عقولهن وأديانهن؟ فقال: جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل، والمرأة تمكث شطرا من عمرها لا تصلى ويمضى عليها اليوم والخمسة لا تصلى سجدة واحدة » (٢).

وأيضا الإجماع وهو أن كل الناس يقولون عقل فلان اليل ، وعقل فلان ( أكثر )  $^{(7)}$  من عقل فلان ، وفلان غير عاقل .

<sup>(</sup>١) كشف الخفاء ومزيل الألباس: ١ / ١٩٦، المقاصد الحسنة: ص ٩٣، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری : ۱ / ۲۰۰ ، صحیح مسلم : ۱ / ۸۷ مع اختلاف یسیر فی الألفاظ .

<sup>(</sup>٣) في ( ق ) « كثير » .

<sup>\*</sup> كلمة في أحاديث العقل:

اعتمد المصنف في مسألة محل العقل ، ومسألة تفاوت العقول على عدة أحاديث ، وأكثرها برواية أبي الحسن التميمي ، وقد عرفت فيما تقدم من ترجمته أنه كان يضع الحديث وقد عدّه ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة : ١ / ٨٠ من جملة الوضاعين ، ونقل عن الخطيب البغدادي عن عمر بن المسلم أن أبا الحسن التميمي اعترف بحضرته بوضع حديث .

هذا وقد تكلم علماء الحديث في هذا الموضوع: فقالوا لم يصح في العقل شيء، وأحاديث العقل كلها كذب، منهم ابن حجر العسقلاني، وأبو حاتم =

قيل : هذا كله يراد به أكثر استعمالا وتدبرا وتفكرا من الآخر .

قيل : فذلك التدبر والتفكر علامة على كثرة العقل ، إذ لو كان مثل الآخر لما تفكر أكثر ولا تدبر .

٥٥ - واحتج المخالف بأن قال : (( أجمعنا )) (١) أن العقل هو بعض العلوم الضرورية من استحالة اجتماع الضدين ، وكون الجسم في مكانين ، والعقلاء في هذا متساوون .

الجواب: لعمرى إن العقلاء في هذا متساوون ، لكن من عقله كثير يتدبر دقائق العلوم ويتفكر في الأشياء ، وليس كل الأجسام تظهر ولا كل ضدين يعرف ، وإنما الكثير العقل يتدبر ذلك بقوة عقله .

واحتج بأن قال : هذا يفضى إلى أن يكون بعض العقلاء ( لا يستتب ) (٢) له أمر ، ولا يصلح له شأن لأنه لا يتفكر في غوامض الأمور .

<sup>=</sup> ابن حبان ، وأبو جعفر العقيلى ، وأبو الفتح الأزدى والخطيب البغدادى ، وشهاب الدين البوصيرى ، وابن الجوزى ، وابن القيم ، وابن عراق ، وعلى القارى . انظر : المطالب العالية : ٣ / ١٣ ، تاريخ بغداد : ٨ / ٣٦٠ ، الموضوعات لابن الجوزى : ١ / ٢١٣ ، المنار المنيف لابن القيم : ص ٢١٣ ، المنار المنيف لابن القيم : ص ٢٦٠ ، الأسرار المرفوعة لعلى القارى : ص ٢٤٢ ، المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلى القارى : ص ٢٤٢ ، الضعيفة : ٤ / ٥٨ .

<sup>(</sup>۱) فی ق ، ر : « اجتمعنا » .

<sup>(</sup>٢) في ق : « يستثيب » .

الجواب: أنه يستتب له أمر ، لكن من عقله أكثر شأنه أصح لأنه يتفكر فيما يؤول أمره إليه وفيما يصلحه وما يفسده فتراه أبدا أصلح شأنا من القليل العقل .

٥٦ - فصل : وحد الجهل : تبين المعلوم على خلاف ما هو
 به (۱) .

وقيل : تخيل العلوم على (( خلاف )) <sup>(٢)</sup> ما هو به .

وقيل : انعقاد المعلوم على خلاف ما هو به .

وهذه عبارات متقاربة.

00 - فصل : وهو الشك : هو تجويز شيئين 0 الأحدهما على الآخر 0 .

فصل : وحد الظن : تجويز شيئين إلا أن أحدهما أظهر من الآخر (٤) .

فصل : وحد غلبة الظن : قوة أحد التجويزين على الآخر .

فصل: وحد السهو: ذهول القلب عن النظر في المعلوم (٥).

<sup>(</sup>١) ورد هذا التعريف في العدة : ١ / ١٤ .

<sup>(</sup>٢) كلمة « خلاف » ليست في ق ، ر والكلام لا يستقيم بدونها ، وقد أضافها كاتب ( ر ) في الهامش .

 <sup>(</sup>٣) انظر التعریف فی العدة : ١ / ١٤ ، الواضح : جـ ١ ق ٧ب ، الحدود :
 ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) عبارة أبى يعلى في العدة كما يلي : تجوز أمرين أحدهما أقوى من الآخر .

<sup>(</sup>٥) الحدود للباجي : ص ٣٠

٥٨ - فصل (١): والنظر على ضربين: نظر بالعين ونظر بالقلب. فحد نظر العين: هو إدراك المنظور بالبصر.

وحد نظر القلب : هو التفكر في حال المنظور فيه .

أ وحد المنظور فيه: هو الأدلة / والإمارات ، ( الموصلة ) <sup>(۲)</sup> إلى المطلوب .

وأما المنظور له : فهو الحكم المطلوب .

وأما (( الناظر ))  $(^{9})$ : فهو الفاعل للنظر .

90 - فصل: وحد الجدل هو تردد الكلام بين الخصمين، بطلب كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول خصمه.

وقيل : هو إحكام كلامه ليرد به كلام خصمه .

وهو مأخوذ من الإجدال ، ولهذا يقال : درع مجدولة أى محكمة العمل (٤) . ترد ما يصل إليها من حديد وغيره .

ولذلك يقال : حبل مجدول ، أى كثير الفتل .

روحد ) ( $^{(0)}$  البيان : هو إظهار المعلوم للمخاطب منفصلا عما يشكل به أو يلبس لأجله  $^{(7)}$  .

والبيان مأخوذ من الانفصال والقطع (٧) ، والدليل عليه قول

<sup>(</sup>١) هذا الفصل كما هو هنا جاء في العدة : ١ / ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) ليست في ر .

<sup>(</sup>٣) في ق ، ر : « القاصر » وقد صوبها كاتب ( ر ) في الهامش .

<sup>(</sup>٤) انظر القاموس المحيط: ١ / ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٥) في ق : «حد».

<sup>(</sup>٦) عرفه أبو يعلى فقال : هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس به ويشتبه من أجله . العدة : ١ / ٣٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر : القاموس المحيط : ٤ / ٢٠٦ .

النبى عَلَيْكُم : « ما بان من حى فهو ميت » (١) وقول الشاعر (٢) : بان الخليطُ ولو طوّعت ما بانا وقطّعوا من حبال الوصلِ أقرانا أى : انفصل عنهم ، كذلك يقال : أبان عضوا إذا فصله ، ( وأبان ) (٣) الرجل زوجته إذا قطع نكاحها .

وقال أبو بكر عبد العزيز (٤) وأبو بكر الصيرفي (٥) ، في حد البيان : إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي (٦) ، وقال

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي : ٤ / ٧٤ ، سنن ابن ماجه : ٢ / ١٠٧٢ ، مسند أحمد :

٥ / ٢١٨ ، ولفظ الترمذي « ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة » .

<sup>(</sup>٢) الشاعر : هو جرير بن الأخطل ، انظر البيت في ديوانه : ص ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٣) في ق : « بان » .

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف ، أبو بكر الحنبلى المعروف بغلام الخلال ، كان أحد أهل الفهم ، موثوقا به فى العلم ، متسع الرواية مشهورا بالديانة ، موصوفا بالأمانة ، مذكورا بالعبادة . من مصنفاته : الشافى ، المقنع ، تفسير القرآن ، الخلاف مع الشافعى وغيرها ، توفى سنة ٣٦٣ هـ . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة : ٢ / ١١٩ ، البداية والنهاية ١١ / ٢٧٨ ، شذرات الذهب : ٣ / ٥٥ ، المنهج الأحمد : ٢ / ٥٦ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٥) محمد بن عبد الله الصير في البغدادي الشافعي ، أبو بكر ، الإمام الجليل الأصولي الفقيه المتكلم تفقه على ابن سريج وسمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي من تصانيفه : شرح الرسالة ، وكتاب في الإجماع وكتاب في الشروط وكتاب الفرائض وكتاب دلائل الإعلام على أصول الأحكام في أصول الفقه . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : 7 / 100 ، طبقات الشافعية للأسنوى : 7 / 100 ، طبقات الشافعية للعبادي ص 70 / 100 .

<sup>(</sup>٦) انظر التعريف والاعتراض في العدة : ١ / ٣٤ – ٣٥ ، البرهان : ١ / ١٥٩ ، وانظر المسودة ص ٥٧٢ ، روضة الناظر : ص ١٨٤ .

شيخنا: هذا حد قاصر ، لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلا ثم أظهره الشرع بعد ذلك ، وأما ما بينه ابتداء من القول: هذا حلال ، فهذا ما كان مشكلا .

وقال أبو الحسن التميمى: هو الدليل المظهر للحكم (١). قال ابن الفراء: هذا غير صحيح ؛ لأن من الأدلة ما (٢) يظهر الشيء وهو مجمل.

قال شیخنا لأبی الحسن (۳) : أن تقول ما كان مجملا لیس عندی دلیل ، وإنما ما أظهر الشيء فهو دلیل (٤) .

وقال بعض العلماء : هو العلم الذي يظهر المعلوم على ما هو به .

٦١- فصل: والبيان يحصل من أوجه (٥):

منها: بيان الحكم المبتدأ وقد تقدم ذكره.

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب المنير : ١ / ٢٧٧ ، المطبعة الأولى : وعزاه الجويني لأبي بكر الباقلاني ، البرهان : ١ / ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) توجد كلمة « لا » في ق ، ر الراجع أنها زائدة لا يستقيم المعنى بها .

<sup>(</sup>٣) المراد : أبو الحسن التميمي الحنبلي .

<sup>(</sup>٤) الرد الذى نقله أبو الخطاب للقاضى أبى يعلى ، على أبى الحسن التميمى غير مكتمل ، إذ أن أبا الخطاب لم يذكر حكم أبى يعلى على كلام أبى الحسن ، وحكمه معروف وهو تخطئة أبى الحسن في تعريفه للبيان ، فكان من اللائق أن يقال في نهاية العبارة « وهو خطأ » وعبارته في العدة : « وهذا – إشارة إلى كلام أبى الحسن التميمى – أيضا فيه خلل لأن من الدلائل مالا يقع به البيان كالمجمل ونحوه » العدة : ١ / ٣٦ .

ومنها: ما يختص بالعموم.

ومنها: تفسير المجمل.

ومنها: ما يراد به (( صرف الأمر إلى الندب والإباحة )) (١) .

ومنها: صرف الخبر إلى الأمر.

ومنها: صرف الحقيقة إلى المجاز.

ومنها: نسخ ما كنا نعتقد بقاءه على الأبد.

٦٢ - فصل: والذى يحصل به البيان أدلة الشرع وهى: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول واحد من الصحابة في إحدى الروايتين.

الله المقصود ، ولا فرق بين أن يحصل العلم أو غلبة الظن .

وقال بعض المتكلمين: والدليل ما أوجب العلم، وأما الذي يوجب غلبة الظن فهو أمارة. وهذا باطل لأن أهل العربية لا يفرقون بين الذي يوجب العلم. وبين الذي يغلب عليه الظن لأنهم سموا كل واحد منهما دليلا، ولأنه يوجب العمل فكان دليلا كالذي يوجب العلم.

فصل : والدلالة هي فعل الدليل لأنها مصدر له يقال : دلّ ، يدل ، دلالة .

<sup>(</sup>١) ليست في (ق، ر) والإضافة من العدة : ١ / ٣٦ .

<sup>(</sup>۲) معنى الدليل ومشتقاته تجدها فى العدة : ١ / ٥٧ – ٥٩ ، الواضح : جـ ١ ق ٨أ ، الحدود للباجى : ٣٧ ، ٢١ ، المسودة : ص ٥٧٣ .

فصل: والدّال: هو سُمِّيَ الناصب للدليل، وهو صاحب ه ب الشرع / لأن كل من نصب دليلا / سمى دالا، وقيل: إنه هو الدليل على وزن فاعل وفعيل وعالم وعليم وسامع وسميع .

والمستدل: هو الطالب للدليل ، وقد يقع للسائل والمسؤول ، لأن السائل يتطلب الدليل من المسؤول ، والمسؤول يطلب الدليل من الأصول .

فصل : وأما المُسْتَدَلُّ عليه فهو : الحكم .

وأما المُستَدَلُّ له فهو : الخصم ، وقيل : إنه الحكم أيضا .

٦٤ - فصل: وأما الحجة فهي: المبينة للحكم، يقال لبينة الرجل: حجة.

٦٥ – فصل : وأما السائل فهو : المستخبر الطالب .

وأما المسؤول فهو : المخبر .

وجوابه : الخبر .

77 - والخبر (۱): ما جاز أن يدخله الصدق والكذب . والصدق : الإخبار بالشيء على ما هو به وهو مأخوذ من الثبوت .

قال تعالى : ﴿ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (٢) أى قدم ثابت ، وسمى المهر صداقا ، لأنه يثبت في النكاح ، سمى أو لم يسم ،

<sup>(</sup>۱) انظر معنى الخبر في العدة : ۱ / ۹۰ ، الواضح : جـ ۱ ق ۲۲ب ، التعريفات : ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، آية ٢ .

وسميت الزكاة صدقة ، لأنها تثبت المال وتنقيه ، ويقال : صدق الجَرِيب (١) . إذا بلت فيه ، وسميت الصداقة صداقة لأنها تثبت المودة .

وأما الكذب: فهو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به .

77 - وأما المحال : فهو ما لم يكن ولا يمكن كونه ، وكل محال كذب ، وليس كل كذب محالا ، لأنه إذا قال : زيد قائم ولم يكن يراه قائما فإن هذا كذب ويجوز أن يكون قائما . ولو قال : رأيت جسما متحركا ساكنا فإن هذا كذب ومحال لأنه لا يجوز . كذلك ها هنا .

٦٨ - فصل : وأما الصواب فهو : ما وافق سبيل الحق .
 وأما الطاعة . ( فهى ) (٢) : موافقة الأمر .

وأما المعصية : فهي مخالفة الأمر .

وأما الإصرار : فهو الدوام على الشيء : يقال : صرَّ القرطاس إذا أمسكه وأدام مسكه .

- 9 وأما الفرض  $^{(7)}$ : فهو ما ثبت بأعلى منازل الثبوت -

<sup>(</sup>١) مكيال قدره أربعة أقفزة وجمعه أُجْرِبه ، انظر القاموس المحيط ١ / ٤٧ .

<sup>(</sup>۲) ف*ی* ر : « فهو » .

<sup>(</sup>٣) عرّفه ابن عقيل بقوله هو عبارة عما ثبت إيجابه بنص أو دليل قاطع . (π) الواضح : جـ ١ ق ٧ب . وعرفه عبد العزيز البخارى من الحنفية بقوله : ما ثبت بدليل قطعى واستحق الذم ، على تركه مطلقا من غير عذر (π) كشف الأسرار : ٢ / (π) .

وأما الواجب (١): فهو ما أثيب على فعله وعوقب على تركه . وأما المندوب (٢): فهو ما ندب الشرع إلى فعله لأجل الثواب .

وأما النافلة : فهي ما فعلها الإنسان لأجل الثواب .

. وأما الرأى  $(^{\circ})$ : فهو غاية الفكر  $^{\circ}$ 

وقيل: استخراج صواب العاقبة.

وأما الترتيب : فهو وضع الشيء في موضعه .

وقيل : وضع الشيء في موضع هو أحق به .

٧١ - فصل : وأما الباطل : فهو الحكم على الشيء على خلاف المأمور .

وقيل : هو انعقاد الشيء على خلاف الأمر .

وأما اليقين : فهو وضوح حقيقة الشيء في النفس .

فأما الاعتقاد : فهو القطع على ما خطر بالبال .

مأخوذة من التذلل .

<sup>(</sup>١) انظر العدة : ١ / ٨١

<sup>(</sup>٢) المندوب والنافلة والسنة والتطوع والمستحب كلها بمعنى واحد عند الفقهاء ، وهو ما طلب من المكلف فعله طلبا غير جازم ، أو ما أثيب على فعله ولم يعاقب على تركه .

<sup>(</sup>٣) الواضع: جد ١ ق ٧أ ، كشف الأسرار: ٢ / ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر معنى العبادة في العدة : ١ / ٨٥ ، الحدود للباجي ص ٥٧ .

يقال : طريق معبد إذا كان مذللا بالمشى ، وسمى العبد / عبداً لأنه ، ١٠ يتذلل لسيده ، وهو يحصل بثلاثة أشياء : بالأقوال والأفعال والتروك .

فأما الذي يحصل بالقول فمثل: القرآن والتسبيح وغير ذلك.

وأما الذي يحصل بالفعل فمثل: الصلاة والصيام وغير ذلك.

وأما ما يحصل بالترك فهو مثل : ترك المعاصى وترك ( النجاسة ) (١) وغير ذلك .

وقال أصحاب أبي حنيفة (7): ما وجد فيها النية (7).

وقد بينا حدها في اللغة (( و ))  $^{(4)}$  من قبل الشرع .

٧٣ - وأما السنة : فهي الشريعة والطريقة (٥) ، وضعت لتحتذي ويقتدي بها .

<sup>(</sup>۱) في ر: « التحاسد ».

<sup>(</sup>٢) الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، ولد بالكوفة سنة ٨٠ هـ ، وتوفى ببغداد سنة ١٥٠ هـ ، انظر ترجمته في : الجواهر المضية في طبقات الحنفية : ١ / ٢٦ ، الطبقات السنية في تراجم الحنفية : ١ / ٨٦ ، وكتاب أبو حنيفة لمحمد أبي زهرة . (٣) جاء في كشف الأسرار : « والعبادة : اسم لكل ما يحصل على طريق الاخلاص لله تعالى على وجه لا يبقى فيه لغيره شركة . ولهذا كانت العبادة مشروعة بخلاف هوى النفس ... » ثم يتابع فيقول : فكانت العبادة اسما للفعل لا لعينه ، بل لوجود فعل آخر من الفاعل وهو الإخلاص وهو يحصل بالنية وهي أن يقصد بقلبه توجيه فعله إلى الله تعالى وحده » . كشف الأسرار : ١ / ٢٣٦ – ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) ليست في ( ق ، ر ) .

<sup>(</sup>٥) لسان العرب: ١٣ / ٢٢٥ ، المصباح المنير: ١ / ٣١٢ ، التعريفات: ص ٦٥ ، أما معنى السنة عند الأصوليين فهى : « ما صدر عن الرسول عَلَيْكُ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير » .

انظر : مسلم الثبوت : ٢ / ٩٧ ، شرح العضد : ٢ / ٢٢ ، التلويح على التوضيح : ٢ / ٢٢ ، إرشاد الفحول : ص ٣٣ .

قال الله تعالى : ﴿ سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ﴾ (١) أي شريعة الله ، وقال النبي عَلِيلِهُ : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ » (٢) يعني فاتبعوها .

وإنما قلنا بالقول لأنه قد يكون استدعاء الفعل بفعل مثل الإشارة ولكن لا يكون ذلك أمرا .

وإنما قلنا على وجه الاستعلاء ( لأنه قد يحصل استدعاء فعل من النظير للنظير ومن الأدنى للأعلى ، لكن لا يسمى ذلك أمرا ) (٥) وإنما يسمى سؤالا .

وأما النهى : فهو استدعاء الترك بالقول (٦) .

وقيل: هو استدعاء المنع بالقول.

وإنما قلنا بالقول لأنه يحصل الترك والمنع بالفعل مثل أن يقيد عبده ويمنعه عما يريد ، لكن لا يسمى ذلك نهيا .

<sup>(</sup>١) سورة غافر : آية ٨٥ .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود: ٤ / ۲۸۱ ، سنن الترمذي: ٥ / ٤٤ ، سنن ابن ماجه: ۱ / ۲۱ ، مسند أحمد: ٤ / ۱۲٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر التعريف في العدة : ١ / ٧٩ ، الواضح : جـ ١ ق ٢٤ ، وسيأتى الكلام على باب الأوامر : ص

<sup>(</sup>٤) في ر: « الأفعال » .

<sup>(</sup>٥) في ر: « لأنه إذا لم يكن كذلك لا يسمى أمرا » .

<sup>(</sup>٦) انظر العدة : ١ / ٠ ، وسيأتى الكلام على باب النواهي ص : ـ

٧٥ - وأما الإِباحة (١): فهي مجرد الإِذن ، يقال لمن أذن للإِنسان في دخول داره أو بستانه أو أكل طعامه أباحه ذلك (٢).

وأما المباح: فهو كل فعل مأذون فيه ، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (٣) .

ولا يلزمنا أفعال الصبى والمجنون فإنها لا شك لا يثابون على فعلها ولا يعاقبون على تركها . لكن احترزنا من هذا بأن قلنا كل فعل مأذون فيه .

٧٦ - وأما المستحب : فهو الذي للإنسان فعله .

وأما القبيح : فهو ما ليس للإنسان فعله .

فعلى هذا يكون المباح مستحبا .

وقيل : ( المستحب ما ) (3) مدح الإنسان على فعله .

والقبيح : ما ذم على فعله .

وعلى هذا لا يدخل المباح في المستحب.

٧٧ – وأما الجائز: فهو: ما وافق الشرع (٥) ، يقال صلاة جائزة ، وصوم جائز ، وما أشبه هذا ، وهذا يختص بالأفعال ، ويستعمل في العقود الجائزة ، كعقود المضاربات والشركات والوكالات وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر العدة : ١ / ٨٨ ، الواضح : جـ ١ ق ٧أ .

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط: ١ / ٢٢٤ ، المصباح المنير: ١ / ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار: ٢ / ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) في ق : « ما المستحب » .

<sup>(</sup>٥) الحدود للباجي: ص ٥٩.

وأما التجوز فهو : العدول عن الحق .

وأما العدول فهو : الميل إلى الحق ، وهو وضع الشيء في وضعه .

وأما الظلم فهو : مجاوزة الحد .

٧٨ - وأما الصحيح فهو : ما اعتد به .

وأما الفاسد : فما لم يعتد به .

وأما الإجزاء فهو : ما حصل به الكفاية .

٧٩ - وأما الشرط فهو: ما وجد الحكم بوجوده وانعدم بانعدامه مع قيام سببه ، مثل: ما نقول فى الرجم فإن الإحصان شرطه والزنا سببه فلو عدم الإحصان عدم الرجم .

۸۰ – وأما السبب <sup>(۱)</sup> فهو : ما توصل به إلى الشيء . وهو يقع فى أشياء :

<sup>(</sup>١) المعانى التي ذكرها أبو الخطاب للسبب معان لغوية كما يظهر من كتب اللغة .

انظر : لسان العرب : ١ / ٤٥٨ – ٤٥٩ ، القاموس المحيط : ١ / ٨٣ ، المصباح المنير : ١ / ٢٨١ ، التعريفات : ص ٦٢ .

أما معنى السبب عند علماء الأصول فقد عرفه الآمدى بقوله: «كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعى على كونه معرفا لحكم شرعى » الإحكام: ١/ ١٠ . وعرفه القرافى بقوله: «ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته» تنقيح الفصول: ص ٨١. وعرفه التفتازانى بقوله: «ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير» التلويج على التوضيح: ٢/ ١٣٧.

۱۰ ب

أولها : ( هو عبارة عن الطريق والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ فَأَتَّبُعَ سَبَبًا ﴾ (١) أي طريقا ) (٢) .

( وهو ) (٣) عبارة عن الباب ، والدليل عليه قوله تعالى في قصة فرعون : ﴿ لَعَلِّى أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ٱسْبَابَ ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٤) . أى أبواب السموات والأرض .

وكذلك قول الشاعر (°) /

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو نال أسباب السماء بسلم وهو عبارة عن الحبل لأنه يتوصل به إلى الماء ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ (٦) أى بحبل إلى السماء وهو عبارة عن الشفيع . والدليل عليه قول الشاعر (٧) :

ما أنت بالسبب الضعيف وإنما نُجْحُ الأمورِ بقوة الأسباب فاليوم حاجتنا إليك وإنما يُرْجَى الطبيبُ لقوة الأوصاب

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، آية ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) ليست في ر .

<sup>(</sup>٣) في ر : « هو » .

<sup>(</sup>٤) سورة غافر ، الآيتان : ٣٦ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) قائله : هو الشاعر زهير بن أبى سلمى ، والبيت فى ديوانه . انظر شرح ديوان زهير ص ٣٠ .

وفى لسان العرب : ١ / ٤٥٨ ، وروايته :

ومن هاب أسباب المنايا يلِقها ولو رام أسباب السماء بسلم

<sup>(</sup>٦) سورة الحج ، آية ١٥ .

 <sup>(</sup>٧) جاء هذان البيتان في باب القصر من شروح التلخيص : ٢ / ٢٢٣ ، ولم
 أقف على قائلهما .

۸۱ - فصل: والكلام: مجموع أصوات وحروف تنبىء عن مقصود المتكلم (۱).

وهي ثلاثة أشياء : اسم وفعل وحرف .

فالاسم: مأخوذ من السمة وهي العلامة ، وحده: كل لفظ أفاد معنى غير مقترن بزمان معين ، وقيل: كل معنى أمكن تصوره. والفعل: ما دل على حدث وزمان معين.

والحرف: ما دل على معنى في غيره لا في نفسه وهو في المعنى جانب الشيء .

يقال حرف الوادى أى : جانبه ، وحرف الرغيف أى جانبه (٢) .

٨٢ - فصل: والأسماء على أضرب:

منها: ما وضع أعلاما وألقابا ليحصل بها التمييز، فهي كالإشارة كقولك زيد وبكر وعمرو.

ومنها : ما وضع لیسمی به صورة فأی ( وقت )  $(^{"})$  وجدت  $(^{"})$  الصورة سمی بها کقولك قوس ، وکقولك إنسان .

<sup>(</sup>۱) انظر معنى الكلام فى العدة : ۱ / ۱۰۶ ، الواضح : جـ ۱ ق ۲۲ب ، روضة الناظر ص ۱۷۷ .

<sup>(</sup>٢) الحرف من كل شيء : طرفه وشفيره وحده ، ومن الجبل أعلاه المحدد ، القاموس المحيط : ٣ / ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ليست في ر .

ومنها: ما وضعت للجنس ، كقولك العلم فإنه يدخل فيه جميع العلوم ، ومثل قولك حيوان ، فإنه يدخل فيه كل حيوان .

ومنها: ما وضع لمعنى فى المسمى كقولك ابن ، وأب ، وفوق ، وتحت ، فإن الأب لا يكون أبا حتى يكون له ولد ، ولا يكون ولد إلا وله والد .

ومنها ما اشتق من فعله كقولك : ضارب وآكل وشارب .

٨٣ - فصل: وقد يتفق الاسم ويختلف المعنى كالقرء فإنه اسم للحمرة والبياض.

وقد يتفق المعنى ويختلف الاسم مثل الزكاة والصدقة فإن معناهما واحد واسمهما مختلف .

٨٤ – والأسماء على ضربين : منها ما هو عام ، ومنها ما هو خاص .

فأما ما هو عام فهو على ضربين:

منه عام لیس هناك شيء أعم منه ، وهو مثل قولك : شيء ومعلوم وموجود وذات أو ما شابه هذا .

ومنه ما هو عام بإضافته إلى ما هو أخص منه ، وهو مثل قولك : عرض ، فإن هذا عام بإضافته إلى لون ، لأن العرض يعم اللون والطعم والرائحة ، وهو خاص بإضافته إلى ما هو أعم منه وهو شيء لأن الشيء يعم العرض وغيره .

وأما الخاص فعلى ضربين :

خاص ليس هناك شيء أخص منه ، وهو مثل تسمية الأعيان كقولك : يد ، رجل ، عين ، وما أشبه هذا .

ومنه ما هو خاص إلا أن هناك ما هو أخص منه ، وهو مثل قولك حيوان : فإن هذا اسم خاص لما فيه روح ، لكن هناك ما هو أخص منه وهو آدمي أو فرس .

معتلفی المعنی وهو حقیقة فیهما ، مثل القرء فإنه اسم للطهر حقیقة ، واسم للحیض حقیقة . وإن کان معناهما مختلفا ، ومثل سلیم فإن هذا اسم للصحیح واسم للملسوع وهو حقیقة فیهما ، وإن کان اسم للصحیح واسم للملسوع وهو حقیقة فیهما ، وإن کان معناهما / مختلفا ، ومثل قولك عالم فإن هذا اسم للمحدث والقدیم حقیقة ، وإن کان معناهما مختلفا لأن علم المحدث هو إما علم ضروری أو اکتساب والقدیم لا یوصف بهذا .

ما هو وضع (١) .

فأما ما هو مشتق فمثل أحمد ومحمد وعلى ، فإن أحمد مشتق من حامد ، وعلى من عال وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) المقصود به الجامد من الأسماء .

<sup>(</sup>٢) تكلم في هذه المسألة علماء الأصول والعربية ، ولم يصلوا فيها إلى نتيجة قاطعة ، والحق أن بحِثها لا فائدة منه وذكرها في مباحث علم الأصول من الفضول . يقول ابن السبكي في كتابه رفع الحاجب فيما نقله عنه السيوطي بعد أن أورد المذاهب في المسألة والأدلة وناقشها : « الصحيح عندي أن لا فائدة لهذه المسألة =

فمنهم من قال (هي) (۱) وضع ، ومنهم من قال (هي) (۲) توقيف ، ومنهم من قال يجوز أن يكون وضعا ويجوز أن يكون توقيفا ، (( ومنهم من قال )) (۳) ويجوز أن يكون بعضها توقيفا وبعضها وضعا .

( وبهذا )  $^{(3)}$  قال ابن الفراء  $^{(9)}$  قال شیخنا : الذی یقوی عندی أنها وضع بإلهام من الله تعالی وقوة جعلت فی المخلوقین حتی وضعوها  $^{(7)}$  ، ثم عاد شیخنا فقال : الصحیح ما قال ابن الفراء  $^{(V)}$  .

<sup>=</sup> وهو ما صححه ابن الأنبارى وغيره ، ولذلك قيل ذكرها فى الأصول فضول » . المزهر : ١ / ٢٦ .

ويقول الإمام الغزالى: « أما الواقع فى هذه الأقسام فلا مطمع فى معرفته يقينا إلا ببرهان عقلى أو بتواتر خبر أو سمع قاطع ولا مجال لبرهان العقل فى هذا ، ولم ينقل تواتر ولا فيه قاطع فلا يبقى إلا رجم الظن فى أمر لا يرتبط به تعبد عملى ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة ، فالخوض فيه إذا فضول لا أصل له » المستصفى ١ / ٣٢٠ .

<sup>(</sup>١) في ر: « هو ».

<sup>(</sup>۲) فی ر : « هو » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ( ق ، ر ) ولكن إضافتها ضرورية لبيان أن ما بعدها رأى جديد .

<sup>(</sup>٤) في ر: « فلهذا » .

<sup>(</sup>٥) في ر : كلمة ( ما ) زائدة .

<sup>(</sup>٦) أى أن الله سبحانه وتعالى جعل فى المخلوقين القدرة على وضع اللغة ثم هداهم إلى وضعها .

<sup>(</sup>٧) هذه العبارة مشكلة لأنها تفيد أن أبا يعلى اختار ما ذهب إليه ولده ابن الفراء ، ويبعد أن يأخذ الأب عن الابن فى علم طبقت شهرة أبى يعلى فيه الآفاق ، وقد دفعنى هذا إلى البحث فى طبقات الحنابلة عن عالم آخر عند الحنابلة باسم ابن الفراء غير ابن أبى يعلى فلم أجد ، كما أننى احتملت أن يكون النقل عن الفراء اللغوى =

٨٨ - والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أى بلغة قومه ، فجعل اللغة لهم والوضع إليهم .

وأيضا فإنه لا يجوز أن يكون توقيفا لأن المخاطب لا يخاطب من لا يفهم على لا يفهم فيكون ذلك لغوا ، ألا ترى أنه لو خوطب أعرابي بالزنجية فإنه لا يفهم ويكون ذلك لغوا ، وكذلك الزنجي بالعربية .

وأيضا فإنه لو كانت توقيفا لما اختلفت اللغات ، لأنه لم نعلم لآدم جميع اللغات ، فلما اختلفت اللغات دلّ على أن هذا وضع ، والذى يؤكد هذا أنا نرى أهل الصنائع المحدثة قد وضعوا أسماء لآلة صنائعهم ، ولهذا تختلف أسماء الأشياء في البلدان .

وأيضا فإن الله لما خلق الخلق دعتهم الحاجة إلى التمييز بين الأشخاص والأشياء ، فأشاروا إلى كل شيء باسم وميزوا بذلك الاسم بينه وبين غيره ، فصار ذلك علما له .

<sup>=</sup> وأن تكون كلمة « ابن » زائدة فبحثت فى كتابه : معانى القرآن عند كلامه على قوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) جـ ١ ص ٢٦ . فلم أجده ذكر شيئا من الآراء المعروضة هنا فى المسألة . وعلى هذا فالراجح أن خللا وقع فى النص لم تسعفنى كتب الخنابلة على معرفته وإصلاحه .

هذا ولم أجد لأبى يعلى تصريحا بهذا الرأى فى العدة : وإنما يدل عليه كلامه من خلال الاستدلال على أن بعضها توقيفية وبعضها وضعية . انظر ( العدة : ١ / ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : آية ٤ .

٨٩ - احتج المخالف بقوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ ٱلأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ (١) وهذا يدل على أنها توقيف .

الجواب : أنه قيل إنه علم آدم أسماء ذريته حسب .

وقيل: إنه علمه أسماء ملائكة معينين ، فلهذا قال: ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ ﴾ وهذا خطاب لمن يعقل. ولو أراد به جميع الأشياء لقال ثم عرضها على الملائكة.

الثالث: أراد به أسماء ما كان مخلوقا في ذلك الوقت ونحن لا نمنع أن يكون بعض الأسماء توقيفا .

الرابع: أن هذه الآية محتملة لأنه يحتمل أنه علمه يعنى: ألهمه ، أو علمه البعض ، أو جعل له قوة حتى وضع هذه الأسماء ، ويحتمل ما قلتم ، وإذا احتمل هذا وهذا وقف ، وهو أنا نحمله على ما ذكرنا بأدلتنا (٢) .

والذى يؤيد هذا أنه كان قبل آدم لغة وهو قول الملائكة: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مِنْ يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ (٣) فثبت بهذا أنه ما علمه جميع الأسماء .

احتج بأنه يبعد مع كثرة الناس ، واختلاف آرائهم ، وبعد مقاصدهم أن يجتمعوا على وضع شيء .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٣١ .

<sup>(</sup>٢) أى أنها ، عن وضع واصطلاح .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ٣ .

والجواب / أن في بدء الخلق كانوا قليلين فيمكنهم الوضع ، وهؤلاء وهذا قيل : إن الذين خرجوا من السفينة كانوا ثمانين نفرا ، وهؤلاء يمكنهم الاجتاع على وضع .

الثانى : أنه لا يجوز أن يكون توقيفا لما (( اختلفت )) (١) اللغات ، ونحن نعلم أنها مختلفة .

والثالث: أنه يحتمل أن الله جعل لهم همة أن وضعوا هذه الأسماء، كما جعل لهم همة في أكلهم لما ينفعهم واجتنابهم ما يضرهم (٢).

يقول الأسنوى: « فقد احتلفوا فيه على مذاهب ، أحدها: الوقف لأنه يحتمل أن تكون الجميع توقيفية وأن تكون اصطلاحية ، وأن يكون البعض هكذا والبعض هكذا، فإن جميع ذلك ممكن والأدلة متعارضة فوجب التوقف. وهذا مذهب القاضى والإمام واتباعه ومنهم المصنف ونقله فى المنتخب عن الجمهور ، وفى الحاصل عن المحققين ، وفى المحصول والتحصيل عن جمهور المحققين » شرح الأسنوى: ١ / ١٧١.

ويقول الإمام الرازى فى المحصول : « وأما جمهور المحققين فقد اعترفوا بجواز هذه الأقسام وتوقفوا عن الجزم » . المحصول : ١ / ٢٤٥ .

ويقول الجلال المحلى على شرحه لجمع الجوامع: « وتوقف كثير من العلماء عن القول بواحد من هذه الأقوال لتعارض أدلتها ، والمختار الوقف عن القطع بواحد منها ، لأن أدلتها لا تفيد القطع وأن التوقيف الذى هو أولها مظنون لظهور دليله دون دليل الاصطلاح » . شرح الجلال على جمع الجوامع . ولمزيد من المعرفة انظر : المزهر : ١ / ١ الخصائص لابن جنى : ص ٤٠ ، الواضح : جد ١ ق ٣٢٣ ، المحصول : ١ / ٢٤٣ ، مختصر ابن الحاجب : ١ / ١٩٤ ، الإحكام لابن حزم : ١ / ٢٨ ، دراسات في اللغة العربية وتاريخها ص ١٠ .

<sup>(</sup>۱) في ق ، ر : « اختلف » والتصويب لمناسبة السياق .

<sup>(</sup>٢) الحق أن الأدلة غير قاطعة بأحد هذه الآراء ، ولذلك ذهب الجمهور إلى الوقف .

٩٠ - فصل : والكلام على ضربين : مهمل ومستعمل .
 فالمهمل : ما لم يفد معنى ولا حاجة إليه .

وأما المستعمل: فما أفاد معنى . وهو على ضربين:

( ضرب ) (١) يدخله الحقيقة والمجاز ، وضرب لا يدخله الحقيقة ولا المجاز .

فأما ما لا يدخله الحقيقة ولا المجاز فمثل الألقاب ، كقولك زيد وبكر وخالد ، فهذه أعلام لا يدخلها الحقيقة ولا المجاز .

وأما الذى يدخله الحقيقة والمجاز ، فهو كل اسم مشتق كقولك : قاتل ، وضارب ، وشارب ، وشاتم ، وشجاع ، وغير ذلك .

۹۱ – إذا ثبت هذا ، فحد الحقيقة <sup>(۲)</sup> : كل اسم أفاد معنى على ما وضع له .

وحد المجاز : كل اسم أفاد معنى (٣) على غير ما وضع له . وقيل حد الحقيقة : كل اسم وقع عليه الاصطلاح على ما وضع له حين التخاطب .

وحد المجاز : كل اسم غير ما وقع عليه الاصطلاح على ما وضع له حين التخاطب .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) سيأتى تعريف الحقيقة والمجاز فى مبحث خاص من هذا الكتاب ، وانظر تعريفهما فى المعتمد : ١ / ١٦ ، العدة : ١ / ١٠٧ ، الفصول فى الأصول : جـ ١ ق ٣٦ب ، المستصفى : ١ / ٣٤١ ، الإحكام للآمدى : ١ / ٢٨ ، شرح العضد : ١ / ١٣٨ ، روضة الناظر : ص ٨٩ ، إرشاد الفحول : ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣) في ق جملة « على ما وضع له » وهو زيادة لا داعي لها .

وهذا حد قاصر لأن قائل هذا عنده ( لو ) (١) وضع واضع اسم محدث يفيد معنى ، فإنه لا يكون حقيقة ولا مجازا (٢) وكل اسم لا يدخله الحقيقة ولا المجاز فهو مهمل ، فهذا حد قاصر من هذا الوجه .

فقیل : أنتم تقولون مثله لأن عندكم لو سمیت السماء بالأرض لا یجوز ذلك ، وإن كان هذا المعنی موجودا .

قيل: لا نسلم ونقول عندنا ( يجوز ) (٣) ، ومن سلم قال: إذا سميت السماء بالأرض لا يفيد معنى ولا يستدل بها على السماء ، وليس كذلك إذا سمى الرجل أسدا ، فإن المراد به أنه في الجرأة والقوة والوقاحة .

97 - فصل: اختلف الناس في اللغة ، فقال الأكثرون: يدخلها الحقيقة والمجاز، وقال البعض: لا يدخلها المجاز بل هي حقيقة (٤).

٩٣ - وقائل هذا لا يخلو إما أن يقول إنهم سموا الرجل البليد حمارا ، والشجاع أسدا : والرجل السخى بحرا ، أو ما سموه بهذه الأسماء ، فإن قال ما سموه فلا يتكلم معه لأنّه مكابرة (للمشاهدة) (٥) ، وإن قال سموه بهذه الأسماء لكن هي حقيقة فيه .

<sup>(</sup>١) في ق : « ولو » .

<sup>(</sup>٢) انظر المعتمد : ١ / ١٦ ، حيث ذكر التعريف والاعتراض عليه .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « و يجوز » .

<sup>(</sup>٤) القول بوقوع المجاز في اللغة مذهب الجمهور ، وخالف في ذلك الأستاذ أبو إسحق إلاسفرائيني ، انظر : المعتمد : ١ / ٢٩ ، المسودة : ص ٥٦٤ ، شرح الكوكب المنير : ١ / ١٩١ ، طبعة دمشق ، إرشاد الفحول : ص ٢٢ ، وسيأتي الكلام في المسألة مرة ثانية في مبحث مستقل .

<sup>(</sup>٥) في ر: « المشاهدة ».

قيل: هذا لا يصح لوجهين:

أحدهما : أنه لو كان حقيقة فيه ، لكان إذا قال : رأيت حمارا ، أن لا يسبق إلى فهمه الحمار المعهود ، بل ينزل هو والرجل البليد لأنه على قوله حقيقة فيهما ، فلما سبق فهمه دل على أنه مجاز في الرجل البليد.

والثانى : أنه يحصل نفيه ، فإن قال : أردت أنه في البلادة وقلة الذكاء مثله.

قيل: فهذا التشبيه يدل على أنه مجاز.

فإن قيل فنحن نقول : هو حقيقة إذا انضمت إليه (( مثل)) <sup>(۱)</sup> هذه القرائن .

قيل : هذه التشبيهات في كتب أصحاب اللغة وأشعارهم مجاز .

والثاني : أنه لما احتاج إلى قرينة دلّ على أنه مجاز لأن الحقيقة لا تحتاج إلى قرائن . / 117

٩٤ - احتج المخالف بأن الحقيقة قد عمت جميع الأشياء ، فما بنا حاجة إلى المجاز ، لأنه لا يفيد ويكون ذلك عبثا .

والجواب : أنه يفيد ( الغاية ) (٢) لأنه لو قال : هذا رجل سخى كريم سمح ما بلغ بمثل قوله : هذا بحر ، والثاني : أنه يفيد الاختصار في الكلام وحذفه وعدم تطويله لأنه إذا أراد أن يصف نفسه

<sup>(</sup>۱) في ق ، ر : « قبل » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ر: « للغاية » .

لا يحتاج أن يقول: سل عنى خالدا، أو سل عنى حفصا، وكيف قتلت فلانا وفعلت، بل يقول: سل عنى اليوم الفلانى وسل عنى سيفى، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (١) معناه أهل القرية.

90 - فصل (٢): احتلف الناس في القرآن هل فيه مجاز أم كله حقيقة ؟ فقال ( الأكثرون ) (٣):

فيه مجاز ، ونص على هذا أحمد <sup>(٤)</sup> ( رحمه الله ) <sup>(٥)</sup> وقال بعض أهل الظاهر <sup>(٦)</sup> وبعض أصحابنا <sup>(٧)</sup> : ليس فيه مجاز بل كله حقيقة .

## ٩٦ - والدليل على الأول:

أن القرآن عربي بلغة العرب أنزله الله تعالى فقال : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَوَالُ تَعَالَى : ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا ﴾ (٩) ، وقال تعالى : ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا ﴾ (٩) ،

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، آية ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) سيأتى الكلام في هذا الموضوع في موضعه من هذا الكتاب : وانظر المعتمد : ١ / ٢١١ ، إرشاد المعتمد : ١ / ٢١١ ، إرشاد الفحول ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) في ر : « الأكثر » .

<sup>(</sup>٤) نقل رأيه هذا في العدة : ٢ / ٥٨٣ ، شرح الكوكب المنير : ١ / ١٩١ ، طبعة دمشق .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن حزم الخلاف فى هذا فقال : أجازه قوم ومنع منه آخرون . الإحكام لابن حزم : ١ / ٤١٣ .

<sup>(</sup>۷) منهم : ابن حامد ، وأبو الحسن التميمي والخرزي ، انظر المسودة : ص ١٦٥ ، شرح الكوكب المنير : ١ / ١٩٢ ، طبعة دمشق .

<sup>(</sup>٨) سورة يوسف ، آية ٢ .

<sup>(</sup>٩) سورة الشعراء آية ١٩٥.

وقال : ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ ﴾ (١) ، ومثل هذا كثير ، ثم وجدنا أن لغة العرب يدخلها المجاز فكذلك (( هنا لأنه )) (٢) بلغة العرب .

فإن قيل: لا نسلم أن لغة العرب يدخلها المجاز.

قيل: قد أجبنا عن هذا الفصل قبله.

وأيضا فإن حد المجاز : هو ما يجوز أن يعرب عن الشيء بخلاف ما وضع له ، وهو (٣) أحد زيادة أو نقصان أو استعارة أو تقديم أو تأخير ، وهذه الأشياء موجودة في القرآن .

فأما الزيادة ، فمثل قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (٤) فهذه كاف زائدة لا يحتاج إليها .

وأما النقصان فمثل قوله تعالى : ﴿ وَآسْأُلِ ٱلْقُرْيَةِ ﴾ (°) وإن كان معناها أهل القرية ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ﴾ (٦) معناه صاحب قول الحق .

فأما الاستعارة فمثل قوله تعالى : ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ ﴾ (٧) (( وإن )) (٨) كان الجدار ليس له إرادة ، فاستعار

<sup>(</sup>١) سورة الزمر آية ٢٨.

<sup>(</sup>۲) فى ق : « هنا الآية » وفى ر : « هذا لأنه » ، والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٣) في ق ، ر كلمة : « من » الصواب حذفها .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى ، آية ١١ .

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف ، آية ٨٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة مريم ، آية ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف ، آية ٧٧ .

<sup>(</sup>A) فى ق ، ر : « فإن » ولعل الصواب ما أثبته .

الإِرادة ، وإنما معناه يكاد ، وكذلك قوله : ﴿ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَمِلَوَاتٌ ﴾ (١) . وإن كانت الصلاة لا تهدم ، وإنما استعارها بدل قوله مكان الصلوات .

وأما المقدم والمؤخر فمثل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ \* فَجَعَلَهُ غُتَاءً أَحْوَىٰ ﴾ (٢) .

معناه خلق المرعى أحوى فجعله غثاء (٣) ، ومثل هذه الأشياء كثيرة في القرآن .

فإن قيل : هذا ليس بمجاز وإنما هو زيادة ونقصان ( واستعارة ) ( ( واستعارة ) ( تقديم وتأخير .

قيل : هذا هو المجاز على ما بيناه ، وإلا بينوا المجاز ما هو حتى ننظر فيه هل هو في القرآن أم لا ؟

<sup>(</sup>١) سورة الحج، آية ٤٠ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعلى ، الآيتان ٤ - ٥ .

<sup>(</sup>٣) على القول بالتقديم والتأخير يكون معنى الآيات : أن الله تعالى أنبت العشب وما ترعاه النعم من النبات الأخضر الذي يميل إلى السواد من شدة خضرته ، ثم صيره هشيما متغيرا .

وعلى القول بأنه ليس في الآية تقديم ولا تأخير فيكون المعنى: أنبت العشب أخضر ثم صيره هشيما جافا أسود بعد الخضراره . انظر تفسير ابن كثير: ٤ / ٥٠٠ ، فتح القدير: ٥ / ٢٣٢ ، تفسير أبي السعود: ٩ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) جاءت هذه الكلمة متأخرة في ( ر ) كما أدخل الناسخ في النص العبارة التالية نقلا عن ق : « واستعارة في القرآن » ، فإن قبل « هذا ليس بمجاز » وهي مشطوبة في ق .

فإن قيل : يجوز أن يأذن الله للقرية حتى تجيبهم ، ويجوز أن يجعل للجدار إرادة .

قيل: إن الله تعالى لم يخرجه مخرج المعجز وإنما أخرجه مخرج الحبر ، وكل موضع فى القرآن ذكر قرية فهو أهل قرية ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكُرًا ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ (١) . وإن كانت القرية ما عتت عن أمر ربها ، ولا تحاسب حسابا شديدا ولا تعذب وإنما أهل القرية .

٩٧ - واحتج المخالف بأن قال : المجاز لا ينبىء / (عن) (٢) ١٢ ب المراد ، فإذا لم ينبىء عن المراد كان ذلك إلباسا وإشكالا ، والقرآن لا يجوز أن يكون فيه تلبيس لأنه بيان ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٣) .

الجواب : أنه يكون إلباسا (٤) لو لم تكن قرينة تدل على المراد ، فلما كانت هناك قرينة تدل على المراد دل على أنه ليس فيه الباس .

والثانى : أن القرآن ليس كله بيانا ، وإنما فيه ما يحتاج إلى بيان ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكَتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ (٥) .

الطلاق ، الآيات ٨ – ١٠ .

<sup>(</sup>٢) في ق : « على » .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، آية ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) فى ق كلمة : « إذ » زائدة .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، آية ٧ .

ومعلوم أن المتشابه يحتاج إلى بيان ، والدليل على هذا قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لُتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (١) ولو كان جميعه تبيانا لما احتاج إلى مبين .

واحتج بأن قال : العدول عن الحقيقة مع القدرة عليها يكون ذلك عجزا ، والله تعالى لا يوصف بالعجز .

الجواب: إن هذا صحيح (٢) لو لم يستعمل مع القدرة على الحقيقة لفائدة ومعنى ، ونحن نعلم أن فيه فائدة ومعنى ، وهو الاختصار والفصاحة والإيجاز والتأكيد والاستعارة والمبالغة ، على أنه لو لم يعلم له معنى لجاز أن يكون معناه عند الله تعالى لا نعلمه .

الثانی: أن الله تعالی إنما أنزل القرآن بلغة العرب وعجزهم أن يأتوا بمثله ، ولو كان جميعه حقيقة لما حسن أن يعجزهم لأنهم يقولون فلو كان (7) بلغتنا لكنا نقول مثله لأن لغتنا فيها حقيقة ومجاز واستعارة . وتقديم وتأخير وغير ذلك ، فلما جاء به على لغة العرب وجدوها ، ولهذا كرره في مواضع كقوله تعالى : ﴿ فِبَاًى آلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾ (3) كما تكرر العرب أشعارها من قولهم : ( قرّبا مربط النعامة منى ) (6) عجزهم بعد ذلك مع فصاحتهم .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، آية ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) توجد كلمة « إذ » في ق ، ر ولعل الصواب حذفها .

<sup>(</sup>٣) في ر : « غير ذلك » وهي مشطوبة من ق ولا داعي لها .

<sup>(</sup>٤) الآية في مواضع كثيرة في سورة الرحمن .

<sup>(</sup>٥) قائله: الحارث بن عبّاد من بنى بكر ، وقد جعله صدراً لأربعة عشر بيتا . من قصيدته التى أنشدها بعد مقتل ابن أخته بحيراً على يد بنى تغلب ، قال القصيدة وهو يتجهز لقتالهم ، والنعامة : ص ١٦١ .

والثالث: أنه لو حسن أن يقال العدول عن الحقيقة مع القدرة عليه عجز ، حسن أيضا أن يقال العدول عن المجاز مع القدرة عليه عجز .

فإن قيل : الحقيقة فيها منفعة للعباد لأنهم يعرفون بها سائر الأشياء من الأحكام وغير ذلك صورة ، والمجاز ما بهم حاجة إليه .

قيل : بل فيه منفعة ، وهو ما بيناه من الإيجاز والاختصار والمبالغة وهذا هو فصاحة فلا فرق بينهما .

احتج المخالف بأن قال : لو كان فى القرآن مجاز ، لجاز أن يسمى الله تعالى متجوزا أو مستعيرا لأن القرآن صفة من صفاته ، فلما لم يجز أن يسمى به دلّ على أن ليس فى القرآن مجاز .

الجواب: أنه ليس كل صفات الله تعالى يسمى بها . نحن نعلم أن في القرآن حقيقة ولا يسمى الله متحققا .

والثانى : أن أسماء الله تعالى تثبت توقيفا ولم تثبت قياسا ولا اشتقاقا ، فلو كان سمى الله نفسه متجوزا لسميناه كذلك .

الثالث: (أنه) (١) إنما لم يسم الله متجوزا ولا مستعيرا لأنها أسماء نقص ، لأن المتجوز: من يفعل ما ليس له فعله ، والمستعير : هو ما لا يكتفى بنفسه فيستعير ملك الغير ، وتبارك الله وتعالى عن ذلك .

احتج بأن : القرآن حق ، والحق لا يكون إلا حقيقة .

<sup>(</sup>١) ليست في ر .

115

الجواب / : أنه قد يكون حقا ولا يكون حقيقة ، ويكون باطلا ويكون حقيقة ، ويكون باطلا ويكون حقيقة ، والدليل عليه أن فرعون أخبر الله تعالى عنه في القرآن فقال : ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ آبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ اللَّاسْبَابَ ﴾ (١) ، فمعلوم أن هذا باطل وإن كان حقيقة ، وعكس هذا قول النبي عَيِّسَة : ﴿ يَا أَنْجَشُه (٢) رفقا بالقوارير ﴾ (٣) ومعلوم أن كلام النبي عَيِّسَة حق ، ﴿ لكن ليس هو ﴾ (٤) حقيقة لأن القوارير هي غير النساء .

۹۸ - فصل : والذي يفرق ( به ) (٥) بين الحقيقة والمجاز شيئان (٦) أحدهما : نص أهل اللغة ، والثاني : الاستدلال .

فأما نص أهل اللغة فهو ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز .

الثاني : أن يحدوا حدا للحقيقة وحدا للمجاز .

الثالث : أن يضعوا كلمة فيقولوا هذه حقيقة فما زاد عليها ونقص منها أو تغيرت صفتها صارت مجازا .

وأما الاستدلال فيحصل من وجهين:

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، آية ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) أنجشة العبد الأسود كان حبشيا كنيته أبو مارية وكان حسن الصوت بالحداء، حدا بأزواج النبي عَلِيلية في حجة الوداع فأسرعت الإبل، فقال النبي عَلِيلية : « يا أنشجة رويدك رفقا بالقوارير » .

انظر ترجمته في : الإصابة ١ / ٦٧ ، الاستيعاب : ١ / ١١٧ ، أسد الغابة : ١ / ١١٧ ، أسد الغابة : ١ / ١٢١ ،

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاری : ۱۰ / ۹۳ .

<sup>(</sup>٤) فى ر : ( ولكن هو ) وقد صوبها الناسخ بالهامش كما هى فى ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) ليست في ر .

<sup>(</sup>٦) المعتمد : ١ / ٣٢ ، المحصول : ١ / ٤٨٠ ، إرشاد الفحول : ص ٢٥ .

أحدهما: أن يقال كلمة فيسبق إلى الفهم معنى (تلك) (١) الكلمة من غير قرينة .

فهذه الكلمة حقيقة في هذا المعنى مجاز في غيره .

الثانى: أن يكون الاسم مطردا على المعنى على ما وضع له ، مثل أن يقول رجل فهذا اسم للذكر ، وهو مطرد فى كل موضع لأنك أى وقت قلت رجل لا يكون إلا ذكرا فهذا حقيقة فيه ، وما لا يطرد يكون مجازا مثل قولك للرجل الطويل نخلة . فإن هذا ( الاسم ) (٢) لا يطرد لأنك لا تسمى كل شيء ( رأيته طويلا ) (٣) نخلة مثل الرمح والشجرة والناقة وغير ذلك . فهذا مجاز فى الرجل .

99 - فصل: وكل مجاز فى شيء لابد أن يكون حقيقة فى غيره ، وليس كل حقيقة ينبغى أن تكون مجازا (٤) ، وإنما كان كذلك لأن المجاز هو ما تجوز به عن أصل الحقيقة والموضوع له ، بخلاف الحقيقة فإن أصله الموضوع له هو الحقيقة ، فلا يفتقر إلى أصل آخر وليس له أصل آخر .

المتضادة ، كالقرء فإنه اسم للحيض واسم للطهر ، فقال الأكثرون : هو حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر (٥) . (( ومنع منه قوم )) (٦) .

<sup>(</sup>١) في ق: « ذلك».

<sup>(</sup>٢) في ق: « اسم ».

<sup>(</sup>٣) فی ر : « طویلا رأیته » .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الكوكب المنير : ١ / ١٨٩ ، طبعة دمشق .

 <sup>(</sup>٥) قرر أبو الحسين هذه المسألة ، ولكن اللفظ المشترك عنده حقيقة في الاسمين ،
 فالقرء حقيقة في الطهر وحقيقة في الحيض ، المعتمد : ١ / ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق ، ر والإضافة من المعتمد ١ / ٢٢ .

واستدلوا عليه بأن قالوا: الأسماء إنما وضعت ليفهم بها المعنى ويميز بها بين الأشياء ، فإذا ورد خطاب من المخاطب لا يفهم معناه بطل حينئذ بغير ( الوضع ) (١) فلا يكون حقيقة فيهما .

الجواب عن هذا وهو الدليل لنا: أنه لا يمتنع أن يكون قبيلة من العرب قد وضعوا القرء اسما للحيض وشاع ذلك بينهم ، وقبيلة أخرى من العرب قد وضعوا القرء اسما للطهر ثم انقرضت القبيلتان وبقيت تلك الأسماء بين الناس حقيقة في كل واحد من المعاني ، وعلى أنه قد يخاطب المخاطب بالشيء مفسرا فيعرفه بنفس الكلام ، مثل أن يقول : رأيت سوادا ، ويخاطب أيضا بالشيء مجملا مع ما يضاده فيعرف مقصوده إما بقرينة أو بتفسير منه ، مثل أن يقول : رأيت لونا ، فإن هذا يقع على أشياء مختلفة وهو حقيقة في أشياء مختلفة ، مثل قولهم : عين ، فإن هذا يقع على عين الإنسان ، وعين الماء ، وعين الذهب ، وعين الرقية ، وهو حقيقة / فيهما ، وكذلك قولهم لون (( وجون )) (٢) وغير ذلك ، فكذلك لا يمنع أن يكون هذا مثله .

الشرع وهي حقيقة فيه ، وبهذا قال أبو حنيفة (7) والمعتزلة (8) وهو الشرع وهي حقيقة فيه ، وبهذا قال أبو حنيفة (7) والمعتزلة (8) وهو اختيار شيخنا (8) .

<sup>(</sup>١) في ر : « الموضوع » .

<sup>(</sup>٢) فى ق ، ر : « جوز » ولعل الصواب ما أثبته وهو لفظ مشترك بمعنى لون . انظر القاموس المحيط ٤ / ٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) هو قول : القاضى أبي زيد الدبوسى ، والإمام فخر الإسلام البزدوى ، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية . فواتح الرحموت : ١ / ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) المعتمد : ١ / ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) ما نسبه أبو الخطاب لشيخه هنا يخالف ما جاء في العدة ، يقول =

وقالت الأشعرية (١): لم تنقل الأسماء من اللغة إلى الشرع ، وإنما أضيف إليها أشياء أخر ، وهذا مثل الصلاة ، فإنها عندهم هي الدعاء حسب وإنما أضاف إليها الشرع شيئا وكذلك الحج هو القصد عندهم وأضيف إليه شيء آخر ، وكذلك الصيام هو الإمساك في اللغة وأضاف الشرع إليه أشياء أخر . وهذا اختيار ابن الفراء وللشافعي قولان كالمذهبين .

وفائدة الخلاف أن يخاطبنا الشرع بشيء مثل الصلاة ، فإن عندنا هو محمول على الصلاة الشرعية لا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل وقرينة ، وعندهم المراد به الصلاة اللغوية ولا يجوز العدول عنها إلى هذه الشرعية إلا بقرينة .

والكلام في هذه المسألة في فصلين : أحدهما أنه يجوز نقل الأسماء ( ويحسن ) (٢) ذلك ، والثاني أن الأسماء ( منقولة ) (٣) .

الواضع لل الأسماء ) ( والدليل على أنه يجوز نقل الأسماء : أن الواضع لما وضع هذه الأسماء ) (٤) كان يمكنه أن يضعها على غير هذه المعانى ،

<sup>=</sup> أبو يعلى رحمه الله : وكذلك الحج عبارة عن القصد فى اللغة ، وهو فى الشريعة عبارة عن أفعال مخصوصة ، فهو فى الشريعة كما كان فى اللغة ، وضمت إليه شروط شرعية ، ولا نقول بأنها منقولة من اللغة إلى معانى أحكام شرعية ، العدة : ١ / ١٠٨ وهذا ما نقله ابن تيمية عن أبى يعلى فى كتبه الثلاثة . انظر المسودة : ص ٥٦٢ .

<sup>(</sup>۱) هو مذهب القاضى الباقلانى والجوينى والإمام الرازى البرهان : ۱ / ۷۷ المحصول : ۱ / ۶٤٥ ، إرشاد الفحول : ص ۲۱ – ۲۲ .

<sup>(</sup>۲) في ر: « ونحو ».

<sup>(</sup>٣) ليست في ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في ر .

بأن يسمى الأسود أبيض ، والأبيض أسود ، وهذا صحيح لأن المعانى كانت موجودة قبل الأسماء ومنفكة عنها ، فإذا كان يمكنه ذلك أمكنه لأن ينقلها .

فإن قيل : لا يجوز أن ينقلها ، لأن نقلها عما وضعت له يكون قلبا للحقيقة ، وقلب الحقائق مستحيل .

قيل: المستحيل هو المعدوم ، وقد بينا أنه كان موجودا وكان أيضا المعنى منفكا عن الأسماء ، وإنما قد يكون قلب الحقيقة في الاسم الذي لم ينفك عن مسماه .

وأيضا فإن الله تعالى أمر بالعبادة وذلك المصلحة ، وقد يجوز أن يكون نقل الأسماء للمصلحة ، والمصلحة وجه حسن .

وأيضا: فإن (الشارع) (١) قد سمى فى الشرع أسماء لم تكن فى اللغة ، مثل: الإسلام والإيمان والكفارة والعدة ، وقد يكون مثل هذا ، ألا ترى أن الإنسان يولد له ولد فيسميه باسم ليتميز به من غيره ، ويكون ذلك الاسم حقيقة فيه ، وإن كان فى اللغة موجودا ، وكذلك الصناع يصنعون لآلاتهم أسماء ويكون ذلك حقيقة فيها ، فإذا كان كذلك جاز للشارع أن يسمى فى الشرع أسماء تكون حقيقة فيما سماه وإن كانت موجودة فى اللغة .

معانٍ وأحكام ، فإذا نقلها من ذلك كان تعطيلا للمعانى والأحكام ، ومثل هذا قبيح .

<sup>(</sup>۱) في ر: « الشرع ».

الجواب: أنا لا نسلم أن تعطيل الأحكام يكون قبيحا ، ولهذا ينسخ الأحكام ولا يكون ذلك قبيحا . وعلى أنه يمكنه نقل الأسماء من غير أن يبطل الأحكام فيقول قد نقلت هذا الاسم من غير أن أبطل حكمه ومعناه .

الله الشرع وكل حقيقة أنا نقول (( معلوم )) (١) أن الصلاة هي في الشرع : اسم لهذه الأفعال ، وفي اللغة : اسم للدعاء حسب ، ولو الشرع : اسم لهذه الأفعال ، وفي اللغة : اسم للدعاء حسب ، ولو قال لنا قائل : صلوا ، فإنه لا يسبق إلى فهمنا إلا هذه الأفعال ، فدل على أنها اسم في الشرع اسم حقيقة ، وإن كانت في اللغة (( غير ذلك )) (٢) .

فإن قيل: الصلاة في اللغة: هي الاتباع، ولهذا يقال: فرس مصل إذا جاء بعد الأول، وطير مصل. وفي الشرع أيضا إنما سميت لأنها اتباع الإمام.

قيل: فعلى قولكم يكون كل تابع مصليا ، ونحن نعلم أنه بخلاف ذلك ، وعلى أنه لو كان هذا صحيحا / لكان ينبغى أن نقول ١١٤ والإمام والمنفرد لا يكونان مصليين لأنهما ليسا متبعين .

ومن وجه آخر وهو أنه لو قال لنا قائل : رأيت رجلا مصليا ، كان ينبغى أن نقول الأسبق إلى فهمنا الإمام ، ونحن نعلم أنه بخلاف ذلك .

<sup>(</sup>١) فى ق ، ر : « وأن معلوما » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق ، ر : والإضافة ليستقيم المعنى إذ الجملة غير تامة المعنى لدونها .

فإن قيل: فإنما سميت ( الصلاة ) (١) صلاة لأن فيها دعاء وهو قوله تعالى: ﴿ آهْدِنَا الصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ (٢) إلى آخر السورة ، والدعاء هو الصلاة في اللغة .

قيل: لا يخلو (إما أن) (٣) تقولوا سميت هذه الأفعال صلاة . لأن فيها دعاء أو سمى الدعاء منها صلاة ، وما عداه لا يسمى صلاة .

فإن قلتم: إنها سميت صلاة لأن فيها دعاء، فقد سلمتم أن الصلاة في اللغة اسم لغير هذه المعاني.

وإن قلتم: سمى الدعاء منها صلاة ، وما عداه لا يسمى صلاة ، فهو غير صحيح لأنا نعلم أن من هو قائم أو راكع أو ساجد يسمى مصليا وإن كان (( لا )) (٤) يدعو .

وعكس هذا إذا فرغ من الصلاة وقعد يدعو ، فإنا نسميه فارغا من صلاته .

ثم يبطل بالأخرس والأعمى ، فإنهما لا يدعوان ويسمى كل واحد منهما مصليا . وعلى أنه لو كان هذا صحيحا لكان ينبغى أن يقولوا إذا دعا من غير ركوع وسجود ، يكون قد فعل المأمور به .

وأيضا فإنا نعلم أن الصوم في اللغة هو الإمساك في أي زمان

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة ، آية ٦ .

<sup>(</sup>٣) في ق « إنما » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق ، ر : والمعنى غير مستقيم بدونها .

وفى الشرع: هو الإمساك فى زمان مخصوص، فدل على أنه اسم لمعنى ليس ذلك المعنى ( اسما للصوم ) ( الله في اللغة ، لأنا نعلم أن من أمسك فى زمان الليل أو زمان ( الحيض ) ( الله كالله على الله على صائما .

وكذلك الحج هو في اللغة: القصد، ومعلوم أنه لو كان نائما بعرفة من غير أن يقصدها فإنا نسميه حاجا فدل على أنه اسم لمعنى في الشرع حقيقة فيه وإن كان في اللغة اسم لمعنى آخر.

وكذلك الزكاة هي في اللغة: الزيادة والنماء ، ولهذا تقول العرب إذا كثرت ( المرتعيات ) (<sup>(7)</sup>: زكا الزرع إذا زاد ونما ، وإن كان في الشرع أخذ جزء من المال وهو في الحقيقة تنقيص فهي في الشرع اسم لمعنى ضد المعنى الذي هو اسمه في اللغة .

وأيضا فإن الشرع قد وضع أسماء لمعانٍ لم تكن في اللغة مثل الإيمان والكفر والإسلام والفسق ، ولهذا روى : « أن جبريل عليه السلام أتى النبي عليه في صورة رجل أعرابي ، فقال : يا محمد ، ما الإسلام ؟ ، قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتصلى وتصوم وتخرج الزكاة وتحج البيت إن استطعت وتجاهد في سبيل الله . فقال : وما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، فقال : صدقت . وانصرف . فقال الصحابة : من هذا يا رسول الله الذي سألك ثم صدقك ، ثم انصرف ؟

<sup>(</sup>١) فى ق : « اسمه الصوم » .

<sup>(</sup>۲) في ر: « لا يختص » .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « المرتعايات » .

قال: أخوكم جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » (١) فوجه الدليل أنهم لو كانوا يعلمون ذلك لما احتاجوا إلى من يعلمهم.

فإن قيل: جبريل لم يعلمهم الأسماء وإنما علمهم المعاني .

قيل : لعمرى لكن علمهم معانى ووضع لها أسماء ، وإن كانت تلك الأسماء في اللغة تدل على أنها حقيقة فيها .

النبى عَيْضَةُ بعث إلى العرب ، وحاطبهم بلغتهم وأنزل القرآن على لغتهم . ولهذا / قال تعالى : ( وَهَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ( ) ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴿ ) ، وقال تعالى : ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ ( ) وهذا مما يدل على أن اللغة إليهم والرجوع في ذلك إليهم .

الجواب: أن النبى عَلَيْكُم كان من أفصح العرب ، لأنه أعطى الفصاحة والعربية والحكمة الإلهية ، فإذا جاز أن يضع أسماء لمعان لا تعرفها العرب ، لأنه إذا وضع وضعا جاز وضع لغة شرعى ، وعلى أن النبى عَلَيْكُم نقل اللغة ولم يغيرها ، وإنما تارة يسمى أسماء لمعان لا تعرفها العرب ، وتارة يسمى أسماء لمعان فيها شبه من معانى ذلك الاسم في اللغة .

احتج بأن قال : لو كان قد بينه النبي عَلَيْكُم ، لكان قد بينه بينه النبي عَلَيْكُم ، لكان قد بينه بيانا عاما ، أو عرفناه نحن كما عرفتموه أنتم .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى: ١ / ١١٤ ، صحيح مسلم: ١ / ٣٩ مع اختلاف في بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ، آية ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، آية ٢٨ .

الجواب: أنه قد بينه بيانا عاما لأنه سماه صلاة وزكاة لمعان ليست في اللغة ، فإذا خاطبنا مخاطب فقال: صلوا ، أو زكوا ، فإنه لا يسبق إلى أفهامنا إلا هذه الأفعال ، وعلى أنه لا يمنع أن يبينه بيانا عاما وينقل نقل الخاص كما بين الحج وقال: « خذوا عنى مناسك الحج » (١) ثم نقل نقل خاص واختلفوا في ذلك ، وكذلك الأذان يتكرر في اليوم خمس مرات ، ثم نأخذ طريق نقله حتى اختلفوا فيه .

احتج بأن قال : لو كانت هذه الأسماء قد نقلت لكانت محصلة (٢) ، وإن قلتم إنها محصلة لهذه الأفعال من الركوع والسجود وغير ذلك ، وكان ينبغى أن يقولوا إذا خلت عن بعض الأشياء لا تسمى صلاة ، ونحن نعلم أن المومىء تخلو صلاته عن أكثر هذا ، وكذلك صلاة الجنازة فلو كانت قد تحصلت لما سميت تلك صلاة .

الجواب: أن هذا هو الحجة عليكم إذ لو كان ما ذكرتم إنها على مقتضى اللغة لكان لا تسمى صلاة المومى، وصلاة الأمي صلاة ، وعلى أن هذا غير صحيح لأن الصلاة تارة تضاف إلى الزمان وتارة تضاف إلى الشخص ، فيقال : صلاة مومى، ، صلاة مسافر ، صلاة قادر ، وكذلك يقال : صلاة جمعة ، وصلاة ظهر ، وصلاة عيد ، وصلاة جنازة ، فهى محصلة لهذا الذى قد بيناه .

احتج بأنه لو كان هذا صحيحا لكان ينبغى أن يقولوا إذا خاطبنا الشرع بعبادة ولا نعلم ما المراد بها فى الشرع أن يقف حتى يتبين ما المراد بها .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ۲ / ۹٤۳ .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : محضة ، والتصويب من خلال السياق .

الجواب: أنه متى خاطبنا الشرع بعبادة ولم نعلم ما المراد بها في الشرع ، فإنا نقف مع اللغة (١) إلى أن يقوم دليل يصرفنا عن ذلك وصار هذا بمثابة ما ذكرناه من العموم ، فإنه إذا لم يعلم تخصيصه في الشرع وقفنا مع عمومه على مقتضى اللغة ، وكذلك الأسماء إذا لم نعلم أنها مجاز وقفنا على ((حقيقتها)) (١) في اللغة إلا أن يقوم دليل (٣) يصرفنا عن ذلك .

وهذا المعنى وهو أن الأصل هو اللغة فلا يعدل عنه إلا بدليل.

حقيقة في العرف، وهذا مثل النجو فإنه في اللغة الغائط، ومثل المزادة حقيقة في العرف، وهذا مثل النجو فإنه في اللغة الغائط، ومثل المزادة فإنها سميت راوية في العرف وهي في اللغة اسم للجمل، وإنما سميت بهذا لمقارنتها الجمل. والدليل على أنه يحسن ذلك أن بعض العرب قد ينفر طبعها من اسم أو تستثقله، فتسميه بما يقاربه أو بما يشابه، مثل ما استوحشوا أن يسموا الوطء وطئا فعبروا عنه بالمسيس وباللمس، وقد عبر الله تعالى عنه بذلك فنسميه بهذا الاسم ويشيع ذلك ثم ينقرضون هم، والواضعون للأسماء بعدهم قوم لا يعرفون إلا ذلك الاسم فيكون حقيقة عندهم.

فإذا ثبت أن يحسن كان وجها صحيحا: وإن كان يستعمله

<sup>(</sup>۱) فى ق ، ر : « حتى » لا داعى لها لوجود كلمة « إلى » وهما بنفس المعنى .

<sup>(</sup>۲) في ق ، ر : « حقيقة » .

<sup>(</sup>٣) في ق ، ر : « إلا أن » لعل الصواب حدفها .

في اللغة كما يستعمله في العرف ((كان)) (١) حقيقة فيهما مثل القرء والشفق.

وإذا خاطبنا الشرع باسم وكان يستعمل فى اللغة كما يستعمل فى العرف فأيهما يسبق إلى فهم المخاطب، قدم، وإن استويا عنده فى العلم وقف حتى ينظر ما المراد به ويستعملها جميعا . /

<sup>(</sup>١) في ق ، ر : « وكان » ولعل الصواب ما أثبته .

## باب الحروف

۱۰۷ – باب الحروف التي تجرى بين المتناظرين وتدخل على الخطاب فتغيره ، وإنما ذكرناها لأنا ذكرنا الخطاب ، وقد بدأنا منها بالواو .

وقد ترد ويراد بها الاستئناف (١) كما قال تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ﴾ (٢) فاستأنف « والراسخون في العلم » إذ لو لم يرد الاستئناف كان قوله تعالى : « يقولون آمنا به » كلامًا منقطعًا .

رم) کقول حن رُبّ  $(^{\mathfrak{T}})$  کقول الشاعر  $(^{\mathfrak{T}})$  .

وَلَيْلَةٍ ۚ ذَاتِ نَدًى سَرَيْتُ وَلَمْ يَعُقْنِي عَنْ سُرَاهَا لَيْتُ وَسَائِل عَنْ خَبَرٍ لَوَيْتُ فَقُلْتُ : لَا أَدْرِي ، وَقَدْ دَرَيْتُ معناه : ورب ليلة ، ورب سائل .

<sup>(</sup>١) انظر المعتمد : ١ / ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، آية ٧ .

 <sup>(</sup>٣) انظر العدة ، ١ / ١١٦ ، الإحكام للآمدى : ١ / ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) قائله الشاعر أبو محمد الفقعسى كما فى لسان العرب ١٦ / ١٤٥ ، ورواية البيتين هنا جاءت فى كتاب الآمالى لأبى على القالى كما يلى :

وَمْنَهِ إِلَى فَيِهِ الغُرابُ مَيْتُ كَأنّه مِنِ الأَجُونِ زَيْتُ سَوَيْتُ مَنْ الأَجُونِ زَيْتُ سَوَيْتُ مِنه القومَ واسْتَقَيْت وليليةٍ ذاتِ نَدًى سَرَيْتُ ولم يَلِيْنِي عن سُراها لَيْتُ ولم تَصُرُنى كِنَّةٌ وبَدِيْتُ وجُمّةٍ تَسْأَلُنِي أَعْطَيْتُ وسائيل عن خَبَرِي لوَيْتُ وجُمّةٍ تَسْأَلُنِي أَعْطَيْتُ وسائيل عن خَبَرِي لوَيْتُ فَقُلْتُ لَا أَدْرى وَقَدْ دَريت

والمنهل : الماء ، وسمى بهذا لأنه ينهل منه العطشان أى يروى .

القسم أحلف بالله وأقسم بالله فاستثقلوا أحلف وأقسم ، قالوا بالله ، ثم أبدلوا الباء بالواو فقالوا : والله لأفعلن والله لا فعلت .

١١٠ – وقد ترد ويراد بها العطف فتقول رأيت عمرا وزيدا ،
 وأكلت خبزا وتمرا ، وقد أجمع الناس أن واو العطف هي للجمع ،
 واختلف الناس هل تكون للترتيب أم لا ؟

فقال الأكثرون من النحويين والمتكلمين . لا ( ترد للترتيب ) (٢) بل للجمع حسب ، وإلى هذا ذهب أصحابنا (٣) .

وقال أبو عمر غلام ثعلب (٤) وعلى بن عيسي الربعي (٥)

<sup>=</sup> والأجون : الماء المتغير الطعم واللون .

وتصرنی : تعطفنی وتمیلنی ، ویلتنی : یصرفنی .

والبيت : هاهنا المرأة يقال : هي بيته أي امرأته .

انظر الأمالي للقالى: ١ / ٢٥ ، ٢ / ٢٤٤ ، لسان العرب : ١٦ / ١٤٥ ، ٢ / ٣

<sup>(</sup>١) انظر العدة : ١ / ١١٦ ، الإحكام للآمدى : ١ / ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) في ق : « يراد للترتيب » .

<sup>(</sup>٣) العدة : ١ / ١١٣ ، المسودة : ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هشام البغدادي الزاهد ، أبو عمر المطرز الباوردي ، المعروف بغلام ثعلب ولد سنة ٢٦١ هـ ، أحد أئمة اللغة المشهورين صحب ثعلبا الكوفي مدة طويلة حتى لقب غلام ثعلب كان الكتاب والأدباء وخاصة القوم يحضرون مجالسه ليسمعوا كتب ثعلب وغيره ، كان من المكثرين في التصنيف من كتبه : اليواقيت ، رسالة في غريب القرآن ، شرح فصيح ثعلب ، غرائب الحديث : فضائل معاوية وغيرها ، توفي في بغداد سنة ٣٤٥ هـ .

انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد : ١ / ١٦٤ ، معجم الأدباء : ١٨ / ٢٢٦ ، بغية الوعاة : ١ / ١٦٤ ، أنباه الرواة : ٣ / ١٧١ ، البلغة فى تاريخ أئمة اللغة : ص ٢٤٣ . (٥) على بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعى ، أبو الحسن الزهرى ، =

وبعض أصحاب الشافعي (١): إنها تكون للترتيب أيضا (٢).

المترتيب لأفضى إلى التناقض فى كلام الله تعالى ، من حيث إن الله تعالى ، من حيث إن الله تعالى قال : ﴿ وَآدْ خُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ (٣) . ثم قال : ﴿ وَقُولُوا حِطَةٌ وَآدْ خُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾ (٤) فلو كانت تكون للترتيب كان هذا تناقضا .

الله تعالى قال : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَهُو أَنَ الله تعالى قال : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾ (٥) و ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ (٦) ولو كانت للترتيب كان معناه رب المشرقين ثم رب المغربين ورب موسى ثم رب هارون .

<sup>=</sup> شيرازى الأصل ، بغدادى الدار ، ولد سنة ٣٢٨ هـ . من أئمة النحاة وحذاقهم ، أخذ عن السيرافي ، ورحل إلى شيراز فلازم الفارسي عشر سنين ، ثم رجع إلى بغداد فأقام بها إلى أن مات سنة ٤٢٠ هـ . كان يحفظ كثيرا من شعر العرب من تصانيفه : البديع فى النحو ، شرح الإيضاح ، شرح البلغة وغيرها ، انظر ترجمته فى تاريخ بغداد : ٢ / ٢٧ ، معجم الأدباء : ١٤ / ٧٨ ، أنباء الرواة : ٢ / ٢٩٧ ، بغية الوعاة : ٢ / ٢١ ، البلغة فى تاريخ أئمة اللغة ص ١٦٠ ، نزهة الألباء ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>١) انظر مذهب الشافعية في شرح الأسنوي: ١ / ٢٩٧ ، المعتمد: ١ / ٤١ .

<sup>(</sup>٢) وقد اختلف النقل عن أبى عمر غلام ثعلب فى مسألة الواو هل هى للجمع أو للترتيب . فنقل عنه ابن هشام والأسنوى وابن تيمية القول بالترتيب . انظر : مغنى اللبيب : ١ / ٣٩٧ ، وشرح الأسنوى : ١ / ٢٩٧ ، والمسودة : ص ٣٥٠ .

ونقل عنه الجصاص القول بأنها لمجرد الجمع يقول فى كتابه الفصول فى الأصول قى ١٧ : « وقال لى أبو عمر غلام ثعلب الواو عند العرب للجمع ولا دلالة عندهم فيها على الترتيب ، وأخطأ من قال إنها تدل على الترتيب » .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، آية ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن ، آية ١٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ، آية ١٢٢ .

الله تعالى قال: ﴿ إِنَّا الله تعالى قال: ﴿ إِنَّا الله تعالى قال: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحْقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ (١).

فقدم عيسى على أيوب ويونس ، ومعلوم أنهم كانوا قبله ، وكذلك قدم سليمان على داود وقد أوحى إليه قبله .

النبى عَلَيْكَ : « أنه سمع رجلا عن النبى عَلَيْكَ : « أنه سمع رجلا يقول : ما شاء الله وشئت ، فقال : أمثلان أنتها ؟ ألا قلت ما شاء الله ثم شئت » (٢) .

ولو كانت للترتيب لما نهاه عن الترتيب وأمره به .

بن شعر حسان بن المبرد  $(^{"})$  من شعر حسان بن ثابت  $(^{2})$  :

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود : ٤ / ٥٠٥ ، سنن النسائي : ٧ / ٦ ، سنن ابن ماجه : ١ / ٦٨٤ ، مسند أحمد : ٥ / ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان النمالي الأزدى ، أبو العباس المعروف بالمبرّد ، أديب ، نحوى ، لغوى ، إخباري ، نسابة ، ولد بالبصرة سنة ٢١٠ هـ ، أخذ عن المازني وأبي حاتم السجستاني وأخذ عنه نفطويه ، كان بينه وبين ثعلب منافرة شديدة ، من تصانيفه : الكامل ، المذكر والمؤنث ، المقتضب ، إعراب القرآن وغيرها كثير ، انظر ترجمته في : تاريخ بغداد : ٣ / ٣٨٠ ، بغية الوعاة : ١ / ٢٦٩ ، معجم الأدباء كثير ، البلغة ص ٢٥٠ ، البلغة ص ٢٥٠ ،

<sup>(</sup>٤) الصحابى الجليل حسان بن ثابت بن المنذر الأنصارى من بنى النجار ، كنيته أبو الوليد توفى سنة ٥٠٤ هـ . انظر فى ترجمته : الإصابة : ١ / ٣٢٦ أسد الغابة ١ / ٤٠ . خزانة الأدب : ١ / ٢٧٧ ، الأغانى : ٥ / ٢٢٢ ، شذرات الذهب : ١ / ٥٩ .

وما زال في الإسلام من من آل هاشم دعائم عز لا ترام ومفخر بهاليل (١) منهم جعفر وابن أمه على ومنهم أحمد المتخير (٢) قال : ولو كانت الواو للترتيب لما قدم جعفراً وعليًّا على النبي مناسة .

۱۱٦ - وأيضا دليل من قول الشاعر (٣): ومنهل فيه الغراب ميت كأنه من الأجون زيت سقيت منه القوم واستقيت

ولو كان للترتيب لما قدّم السقى على الاستقاء لأنه يحتاج إلى أن يستقى ثم يسقى .

واشترك - وأيضا ( يقال )  $^{(2)}$  اجتمع فلان وفلان ، واشترك فلان وفلان ، ولو كانت الواو للترتيب لما حسن ذلك ، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال اشترك فلان ( ثم )  $^{(\circ)}$  فلان .

۱۱۸ - وأيضا أنه يقال: رأيت زيدا وعمرا فإنه لا يسبق إلى فهم السامع أنه رأى أحدهما قبل الآخر، فلو قال / رأيت زيدا ١٥ ب ثم عمرا أفاد معنى لم يفده الأول لأن ثم للترتيب.

 <sup>(</sup>۱) مفردها : بهلول : وهو السيد الجامع لكل خير . القاموس المحيط : ٣ / ٣٠
 ٣٥٠ .

<sup>(</sup>۲) دیوان حسان بن ثابت ص ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر الشاهد ١ / ٩٩ من هذا الكتاب ، فقد تكلمنا على هذا الرجز هناك .

<sup>(</sup>٤) في ق : « يقول » .

<sup>(°)</sup> في ر: «و».

۱۱۹ – وأيضا أنه لو قال: رأيت زيدا وعمرا معا كان كلاما صحيحا فلو قال: رأيت زيدا ثم عمرا معا لم يصح ذلك (فدل على أن الواو ليست للترتيب) (۱).

العطف ) (٢٠ فيضا فإنه أجمع أهل اللغة على أن واو العطف ) (٢٠ في الأسماء المختلفة كواو الجمع في الأسماء المتفقة (( وكياء التثنية )) (٣) في الأسماء المتفقة .

وبيانه وهو أنه لا فرق بين أن يقول: رأيت زيدا وبكرا وخالدا، أو يقول: هؤلاء الزيدون، ورأيت الزيدين فإن الواو عندهم على حد سواء، ثم قد ثبت أن واو الجمع في الأسماء المتفقة لا تكون للترتيب فكذلك واو العطف.

فإن قيل: فيبطل بثم وبالفاء ، فإنهما يجريان في الأسماء المختلفة إذا عطف بهما كما يجريان في الأسماء المتفقة ومع هذا فإنهما للترتيب ، وبيانه أن يقول رأيت زيدا فبكرا فخالدا ، ورأيت زيدا ثم بكرا ثم خالدا ، وإذا قال: رأيت الزيدين وهؤلاء الزيدون «كان مثله » (٤).

قيل: إن هذا لا يصح لأنه لو كان كما ذكرتم لكان أهل اللغة يقولون: إن الواو والفاء وثم في الأسماء المختلفة مثل واو الجمع في الأسماء المتفقة. ولم يقل أحد هذا.

<sup>(</sup>١) ليست في ( ر ) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ( ر ) .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « وكياء التنبيه » وفى ر : « وكذا التنبيه » والتصويب من المحصول : ١ / ١٢ ° .

<sup>(</sup>٤) ليست في جميع النسخ والمعنى يقتضي زيادتها .

وعلى أن الفاء تكون للتعقيب ، وثم تكون للترتيب ، فلم يبق إلا أن الواو تكون للجمع من غير هذين المعنيين .

171 - وأيضا: فإن الجمع هو معنى معقول ، ولا بد أن تضع العرب له لفظة يعرف بها ليس هو إلا واوًا .

فإن قيل: فهنالك لفظة تدل عليه وهي قولهم مع قيل: لعمرى إن مع للجمع إلا أنها في موضع واحد وهو في حال الاشتراك ونحن نريد لفظة تكون في حال الاشتراك وغير حال الاشتراك.

فإن قيل : هناك لفظة تدل على الاشتراك في الجمع وغيره وهو أن يقول (( رأيت زيدا ، رأيت بكرا ، رأيت خالدا )) (١) .

قیل : لعمری إنه كما ذكرتم إلا أن يكون عيا من الكلام لأنه تكرار لفظة واحدة بمعنى واحد ، والعرب لم تستعمل هذا .

۱۲۲ - وأيضا فإنه لو كانت واو الجمع تكون للترتيب ، لدخلت في جزاء الشرط ، ومعلوم أنه إذا قال : إن دخل زيد دارى فأعطه درهما حسن ذلك ، ولو قال إن دخل زيد دارى وأعطه درهما لم يحسن ذلك .

ثم الجواب يبطل ( بوجهين ) (٢) : أحدهما : أنه يبطل بثم فإنها لا تدخل في جزاء الشرط وتكون للترتيب ، والوجه الآخر : أنهم يقولون إن كلامنا في واو العطف وها هنا ليس واو العطف .

<sup>(</sup>۱) فى ق « رأيت زيدا ، ورأيت بكرا أرأيت خالدا » وفى ر « رأيت زيدا ورأيت بكرا ورأيت خالدا » والتصويب من المعتمد : ۱ / ۶۲ .

<sup>(</sup>۲) في ر « لوجهين » .

١٢٣ – وأيضا فإن أهل اللغة لم ينقل عنهم إلا كمذهبنا.
 وهو أنهم يقولون: نحن من أهل اللغة وقد خالفنا (١) ، ويقولون أيضا:
 أهو عن أهل اللغة جميعهم ؟ إنهم إن قالوا ذلك فلا يمكنه هذا.

البي على النبي على النبي على النبي على الله ورسوله ، حاتم الطائى (٢) ، أنه سمع خطيبا يقول : « من يطع الله ورسوله ، فقد فاز ، ومن يعصهما فقد غوى ، فقال : بئس الخطيب أنت . ألا قلت : من يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يعص الله ورسوله فقد غوى » (٣) . فوجه الدليل أنه لو كانت الواو لا تراد للترتيب لما نهاه عن الجمع ووافقه في الجمع .

الجواب: إنما نهاه عن ذلك لأنه جمع الخالق والمخلوق في كتابة واحدة وذلك مكروه ، ألا ترى أن الله تعالى قال : ﴿ وَٱللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ مَا الْكتابة . /

<sup>(</sup>١) تشعر العبارة أن خللاً وقع من الناسخ إذ خلط بين الدليل والرد عليه .

ولعل الصواب أن يضاف بعد قوله « الا كمذهبنا » ما يلي : « الجواب » .

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج بن إمرىء القيس الطائى ، كنيته أبو وهب وأبو طريف ، أمير جواد ، كان رئيس طى فى الجاهلية والإسلام ، قدم على النبى عليله سنة سبع ، وكان له موقف محمود فى حروب الردة . نزل الكوفة وشهد الجمل وصفين ونهروان مع على : روى عنه المحدثون ٢٦ حديثا ، توفى سنة ٦٨ هـ . انظر ترجمته فى : الإصابة : ٢ / ٢٦٨ ، الاستيعاب : ٣ / ١٤١ ، أسد الغابة : ٣ / ٣٩٢ ، شذرات الذهب : ١ / ٧٤ ، خزانة الأدب : ١ / ٢٨٢ ، الأعلام : ٥ / ٨ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : ٢ / ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ، آية ٦٢ .

(۱) - واحتج بما روى أن عبد بنى ( الحسحاس ) (۱) مدح عمر رضى الله عنه فقال :

عُميرةَ وَدِّعْ إِن تَجهّزت غادياً كفي الشيب والإسلام للمرء ناهياً<sup>(٢)</sup>

فقال عمر رضى الله عنه : (( لو )) (7) قدمت الإسلام لأجزتك (4) فلو لم تكن الواو للترتيب لم يكن لتقديم ( الإسلام ) (6) فائدة .

الجواب: أن هذا فيه ضعف لأنه قيل إن عبد بنى الحسحاس قتل قبل إسلام عمر  $^{(7)}$  ، ولو صح لمعناه كيف لم (يقدم)  $^{(V)}$  الأشرف والأهم ؟ ومن عادة العرب أن تقدم الأشرف .

١٢٦ - احتج بأن معاوية (٨) رضى الله عنه لما عمل

<sup>(</sup>۱) فى ق « الحسحاح » هو الشاعر المخضرم سحيم عبد بنى الحسحاس ، كان عبدا نوبيا أعجمى الأصل مولده فى أوائل عصر النبوة ، رآه النبى عليه وكان يعجبه شعره ، قتله بنو الحسحاس وأحرقوه لتشبيبه بنسائهم فى أواخر أيام عثمان . انظر ترجمته فى : الشعر والشعراء لابن قتيبة : ١ / ٨٠٤ ، الأغانى : ٢٢ / ٣٢٦ ، طبقات فحول الشعراء للجمحى : ١ / ٨١ ، خزانة الأدب : ٢ / ١٠٣ ، الإعلام : ٣ / ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوان عبد بني الحسحاس ص ١٦ ، خزانة الأدب: ٢ / ١٠٣ ، طبقات فحول الشعراء: ١ / ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ : « ألا » والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) الإصابة : ٣ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٥) في (ق): (اللام).

<sup>(</sup>٦) هذا غير صحيح ، والذي ثبت أنه قتل أيام عثمان . انظر ترجمته .

<sup>(</sup>٧) في (ر): (تقدم).

<sup>(</sup>٨) هو الصحابى الجليل معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، كنيته أبو عبد الرحمن وكنية أبيه أبو سفيان . ولد قبل البعثة بخمس سنين وتوفى فى النصف من رجب سنة ٦٠ هـ . انظر ترجمته فى : الإصابة : ٣ / ٣٣٧ ، الاستيعاب : ٣ / ٣٩٥ ، أسد الغابة : ٤ / ٣٨٥ ، شذرات الذهب ١ / ٣٥٥ .

المقصورة في الجامع قال : « إن هذا المسجد قد قتل ( قرشيا وقرشيا ) (١) وإنى أخاف أن يقتلني » (٢) ولو لم تكن الواو للترتيب ، لكان يقول قتل ( قرشيين ) (7) .

الجواب : أنه يحتمل أنه أراد (( ذكر )) (٤) قرشي واحد ، ثم عن له أن يذكر الآخر فقال هكذا .

وجواب آخر ( وهو ) (°) : أنه يحتمل أنه أراد به تطويل الخطبة لأن العرب تفعل مثل ذلك فتقول : قتل رجلا وقتل آخر .

۱۲۷ – واحتج بأن قال: معلوم أنه إذا كتب كتابا وأنفذه على يد زيد وعمرو قال: قد أنفذت زيدا وعمرا، فإنه يسبق إلى فهم الإنسان أن المقدم زيد وأنه السابق وأن عمرا مرتب بعده.

قيل: هذا في لغة المتأولة ، وأما العرب فخلاف ذلك ، على أن المقدم ها هنا (( المرتب التقديم لأن الواو لا ترتب )) (٦) ، ثم يبطل في لغة العرب إذا قال أنفذت زيدا أنفذت عمرا ، فإن هذا المعنى موجود ولا يكون ترتيبا ، وعلى أنه إنما قدمه لأنه أشرف منه وأسبق .

<sup>(</sup>۱) في ق : « قريشا وقريشا » .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا الأثر .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « قريشيين » .

<sup>(</sup>٤) في ق ، ر : « ككبير » والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) في ق ، ر : « والمرتب التقديم لأن الواو ترتب » ، ويقصد بذلك أن الترتيب جاء من التقديم والتأخير وليس من الواو .

۱۲۸ - احتج بأنه : لو قال : رأيت زيدا وعمرا فإنه يسبق إلى فهم السامع أنه رأى زيدا قبل عمرو .

الجواب: أنا لا نسلم هذا ، ولو سلمناه فإنه يحتمل أنه أراد أن يذكر عمرا بعد ذلك ، فقال عمرا وإن كان قد رأى عمرا الأول ، وعلى أن هذا التقديم يرتبه لا الواو .

الثالث (١): إنما سبق إلى الفهم بتقديمه بمعنى أنه أشرف منه وأجل ، ومن عادة العرب أنها تقدم الأشرف فقدمه وإن كان قد رأى عمرا قبله .

۱۲۹ - واحتج بأن قال : لو كانت الواو للجمع ، لكان ينبغى أن يقولوا إذا قال لغير مدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق ، يقع الثلاث (۲) .

والجواب : ( أنا كذا ) <sup>(٣)</sup> نقول وقد نص عليه أحمد ( رحمه الله ) <sup>(٤) (٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) لم يقدم لنا أبو الخطاب الجواب الثاني ، فإما أن يكون قد سقط أثناء النسخ أو أن الدليل له جوابان فأخطأ الناسخ فكتب كلمة « الثالث » بدلا عن « الثاني » .

 <sup>(</sup>۲) الصحيح من المذهب أنه تقع ثلاث طلقات إذا قال الزوج لغير مدخول بها أنت طالق وطالق ، انظر المقنع: ٣ / ١٦٥ ، منتهى الإرادات: ٢ / ٢٦٨ ، المغنى: ٧ / ٤٨٠ - ٤٨١ ، طبعة مطابع سجل العرب .

<sup>(</sup>٣) في ر : « أنه الذي » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) بعد هذه المناقشة الطويلة بين من يرى أن الواو لمطلق الجمع وبين من يرى أنها للترتيب . أقول : لقد أجاد أبو الخطاب في الاستدلال لرأيه بأدلة قوية سمعية وعقلية ، كما أنه عرض لأدلة خصمه وردها ، ويظهر من خلال المناقشة طول نفس أبي الخطاب وغزارة علمه .

۱۱ ب

١٣٠ - فصل: فأما «أو » فإنها تدخل في ثلاث مواضع (١).

أحدها: في الخبر والاستخبار ، فتكون فيهما للشك نقول: رأيت زيدًا أو عمرا فهذا إخبار مشكوك فيما أخبر ، وأما الاستخبار فتقول أعندك زيد أو عمرو ؟

والثانى : يدخل في الأمر والإِباحة للتخيير :

فأما في الأمر فكقوله تعالى : ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيُر رَقَبَةٍ ﴾ (٢) .

وأما الإِباحة : فكقولك : اجلس مع أحمد أو الشافعي .

والثالث : يدخل في النهي تارة للجمع ، وتارة للتخيير كقول الرجل : لا تدخل إلا هذه الدار (( أو )) (٣) هذه الدار .

وأما الجمع : فكقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا وَكُورًا ﴾ (٤) معناه آثما وكفورا .

١٣١ - فصل: / وأما الفاء (٥) فإنها تكون للتعقيب ، قال

(۱) انظر هذه المعانى فى العدة : ۱ / ۱۱۸ ، المعتمد ۱ / ۳۸ ، أصول الجصاص جد ۱ ق ۸ب ، الإحكام للآمدى : ۱ / ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، آية ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) في ق ، ر ( و ) والصواب ما أثبته لأن الكلام عن « أو » وليس عن الواو .

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان ، آية ٢٤ .

 <sup>(</sup>٥) انظر معنى الفاء فى العدة : ١ / ١١٧ ، المنهاج وشرحه للأسنوى : ١ / ٢٩٩ ، الخصول : ١ / ٢٨ ، الإحكام لابن حزم : ١ / ٦٨ ، الإحكام لابن حزم : ١ / ٢٨ ، الإحكام لابن حزم : ١ / ٢٨ .

سبيويه (١) : إذا قال الرجل رأيت زيدا فعمرا ، فإنه يقتضى أنه رأى عمرا عقيب زيد .

والدليل على هذا أنه يقال من دخل دارى فأعطه درهما ، فإنه يكون الإعطاء عقيب الدخول ، وكذلك يقول الرجل لعبده : إذا رأيت الأمير فترجل ، فإنه يكون الترجل بعد الرؤية .

۱۳۲ – فصل : وأما ثم (7) فإنها تكون للترتيب ( و ) (7) التراخي ، وترد في بعض المواضع للجمع .

فأما موضع تكون فيه للترتيب والتراخى فكقول الرجل لعبده: ادخل هذه الدار ثم هذه الدار ، واركب هذه الفرس ثم هذه الفرس ، واشتر الخبز ثم التمر . فإن هذا كله ما أمره به أولا ، ثم الثانى على التراخى والانفصال .

والدليل على أنها تكون في موضع للجمع قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ ﴾ (٤) ، معناه : والله شهيد .

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء ، المشهور بسيبويه ، كنيته أبو بشر ، ولد في إحدى قرى شيراز سنة ١٤٨ هـ ، أديب ، نحوى ، قدم البصرة فأخذ عن الخليل بن أحمد ورحل إلى بغداد فناظر الكسائي وغلبه من آثاره : « الكتاب » في النحو توفي سنة : ٧٩٦ هـ .

انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد : ١٢ / ١٩٥ ، معجم الأدباء : ١٦ / ١١٤ ، بغية الوعاة : ٢ / ٢٩٩ ، الأعلام : ٥ / بغية الوعاة : ٢ / ٣٤٦ ، البلغة ص ١٧٣ ، الأعلام : ٥ / ٢٥٢ ، معجم المؤلفين : ٨ / ١٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر العدة : ١ / ١١٧ ، الإحكام للآمدى : ١ / ٦٩ ، الإحكام لابن حزم : ١ / ٤٧ ، المسودة : ص ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٣) فی ر : « أو » .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ، آية ٤٦ . ٠

١٣٣ – وأما الباء (١) فإنها تراد للإلصاق والامتزاج .

فأما الإلصاق فكقولك : ألصقت ظهرى بالحائط ومسحت برأس اليتم وأخذت بزمام الناقة .

وأما الامتزاج فتقول: مزجت الماء باللبن والخل بالدهن.

وذهب أصحاب الشافعي (٢) إلى أنها تكون للتبعيض (( واستدلوا بأنه إذا قال )) (٣) مسحت برأس اليتيم ، وأخذت بزمام الناقة لا يكون أخذ إلا ببعض الزمام ، ومسح ببعض الرأس .

الجواب عنه : أنها لو كانت للتبعيض لما دخلت فيما لا يتبعض ، ومعلوم أنه يقال تزوجت بامرأة وطفت بالبيت ومعلوم أن هذا لا يتبعض .

وأما ما استدلوا به فإن هناك استدللنا على التبعيض بقرينة لا بالباء ، ولأن هناك ليس المقصود منه التبعيض وإنما كان مقصوده من مسح رأس اليتيم الحنو والشفقة ، ومن أخذ زمام الناقة انقيادها لا أنه يريد التبعيض .

۱۳۶ - ومن الحروف من وإلى (٤) ، فمن لابتداء الغاية ، وإلى لانتهاء الغاية ، يقال : سرت من الكوفة إلى البصرة ، وينبني على

<sup>(</sup>١) انظر العدة : ١ / ١١٩ ، المحصول : ١ / ٥٣٢ ، الإحكام للآمدى : ١-/ ٦٢ ، كشف الأسرار : ٢٠ / ١٦٧ المسودة : ص ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المحصول: ١ / ٥٣٢ .

<sup>(</sup>٣) في ق ، ر : « فاستبدل بأنه قال تقدم إذا » والتصويب لمناسبة السياق .

 <sup>(</sup>٤) العدة : ١ / ١٢٠ ، الإحكام للآمدى : ١ / ١١ - ٦٢ .

هذا مسائل منها: إذا قال بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط، ومن هذه النخلة إلى هذه النخلة، وله على من درهم إلى عشرة هل يدخل الحد في المحدود أم لا ؟ فيه خلاف.

وإلى : قد تدخل في مواضع بمعنى مع قال الله تعالى:﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمُ إِلَى أَمْوَالِكِمْ ﴾ (١) يعنى مع أموالكم .

ومن: قد تدخل في بعض المواضع للتبعيض يقول: خذ من الدراهم ، وكل من الطعام يعنى البعض . وكذلك قال الله تعالى : ﴿ فَآمْسَحُوا بِوُجُوهِكِمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ (٢) يعنى ببعضه .

وهى : للإيجاب ، تقول له على  $(^{7})$  وهى : للإيجاب ، تقول له على كذا وكذا ، وله على فلان كذا وكذا .

الظرف ( فی ) (  $^{(3)}$  وهی : للظرف تقول ( له ) (  $^{(4)}$  : عندی تمر فی جراب ، ودابة فی اصطبل ، یکون ذلك إقرارا بالمظروف دون الظرف وفی هذا خلاف .

۱۳۷ - فصل : ومن الحروف اللام <sup>(٦)</sup> وهي : للتمليك ، يقال دار لزيد وغلام لعمرو .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، آية ٦ .

<sup>(</sup>٣) العدة : ١ / ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) العدة : ١ / ١٢٢ ، الإحكام للآمدى : ١ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>٥) ليست في ر .

<sup>(</sup>٦) العدة : ١ / ١٢٢ .

وقد تدخل في بعض المواضع للتعليل كقوله تعالى : ﴿ كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً ﴾ (١) .

معناه : لئلا ، وكذلك قول النبي عَلَيْسَةٍ : « إنما نهيتكم عن الخوم الأضاحي لأجل الدافة » (٢) ، والدافة هي الفاقة (٣) .

وقد يكون في مواضع ( للتجزئة ) (٤) كقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء ﴾ (٥) .

وقد تكون في موضع للعاقبة : كقوله تعالى : ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ (٦) .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ ﴾ (٧) وأصلها أنها للتمليك فلا يجوز العدول عنه إلى هذه الأشياء إلا بدليل ، وكذلك جميع ما ذكرنا .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ، آية ٧ ، وليس في هذا الجزء من الآية شاهد على ما يقول لخلوه من اللام فالأولى التميثل بنحو قوله تعالى : « هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور » .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٣ / ١٥٦٤ ، سنن النسائي : ٤ / ٨٩ ، مسند أحمد : ٣ / ٦٩ ، نصب الراية : ١ / ٢١٨ ، نيل الأوطار : ٥ / ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) ليست الفاقة من معانى الدافة ، ومعناها هنا الجماعة التي وفدت على المدينة ، القاموس المحيط : ٣ / ١٤ ، لسان العرب : ١١ / ٣ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ق : « للجهة » .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ، آية ٦٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة القصص ، آية ٨ .

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد ، آية ٢٢ .

ونذكر من الحروف ، الأصل فيها من اللغة ما يقتدى به ، ولا / ١٥ أ يجوز العدول عن ذلك الشيء إلا بدليل ، وعلى أن اللام قد قيل : إنما تدخل في ثمانية وعشرين موضعا ، وقيل نيف وأربعين ، وإنما ذكرنا ذلك لأنه يتكرر في الفقه .

(۱) ، وهي للحصر (۱) ، ومن الحروف « إنما » وهي للحصر (۱) ، وقد عبر عنها بأنها لإثبات المشار إليه ونفي ما عداه كقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا اللهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ (۲) معناه لا إله إلا الله .

النفى فى نكرة ، فإن  $(V)^{(n)}$  للنفى فى نكرة ، فإن كان فى النهى استغرق الجنس مثاله أن يقول : V تأكل الطعام ، فإنه V يجوز أن يأكل شيئا من الأطعمة .

وكذلك إذا قال: لا تصل شيئا ( فإنه لا يجوز أن يصلى شيئا ) (٤) من الصلوات والنفى في النكرة إذا كان في الخبر فالظاهر أنه كذلك ، ومثاله أن يقول: لا آكل خبزا ولا آكل طعاما .

الأمر لم يستغرق الجنس وإنما ( يمتثل ) ( <sup>( )</sup> الأمر بما يقع عليه الاسم

<sup>(</sup>١) العدة : ١ / ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، آية ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق ..

<sup>(°)</sup> فى ق : « يتمثل » .

مثاله أن يقول : « صل » فإنه (1) يصلى ما يقع عليه اسم الصلاة ، وكذلك إذا قال : « كل طعاما » فإنه يأكل أى شيء أراد من الأطعمة وأى قدر أراد ( مما ) (1) يقع عليه اسم الطعام .

<sup>(</sup>۱) توجد كلمة « لا » في ق ، ر وهي زائدة .

<sup>(</sup>٢) في ق : « ما » .

## باب (1) حروف الصفات (7) التي (1) يقوم بعضها مقام (7) بعض

ا على » : فمن ذلك « على » :

وينوب عنه ثلاثة أحرف .

أحدها : ﴿ فِي ﴾ ، كقوله تعالى : ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ <sup>(٤)</sup> معناه على جذوع النخل .

وكقول الشاعر <sup>(٥)</sup>:

هُمُ صَلَبُوا العَبْديُّ في جِذْعٍ نَخْلَةٍ

أى على جذع نخلة .

الثانى : « اللام » كةوله تعالى : ﴿ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ ﴾ (٦) أي عليه ، وقول الشاعر (٧) :

<sup>(</sup>۱) هذا الباب نقله أبو الخطاب عن شيخه أبى يعلى من العدة ، ولكنه رتبه على خلاف ما هناك ، فهو يذكر الحرف ثم يذكر ما ينوب عنه من الحروف ، ثم الحروف التى ينوب عنها هذا الحرف ، بينا ذكر أبو يعلى هذه المعانى دون ترتيب فهو يأتى بما ينوب عن الحرف فى عدة فى مواطن ، وبالحرف الذى ينوب عن عدة حروف فى مواطن متفرقة أيضا . انظر العدة : ١ / ١٢٦ - ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) وتسمى بحروف المعانى وهي التي تدل على معان جزئية وضعت لها : انظر الوسيط في أصول الفقه الحنبلي : ص ١ .

<sup>(</sup>٣) في ر : « تقوم مقام » .

<sup>(</sup>٤) سورة طه : آية ٧١ .

<sup>(</sup>٥) الشاعر : هو سويد بن أبي كاهل ، والبيت بتمامه :

هم صلبوا العبديّ في جذع نخلة فلا عَطَسَتْ شيبانُ إلَّا بأَجْدَعَا انظر : الصاحبي ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات ، آية ٢ .

<sup>(</sup>٧) هو الشاعر : حرب بن يسعر والبيت كما يلي :

وأوجرته لدن الكعوب مقوما فخر صريعا لليدين وللفم =

فخرَّ صَرِيعًا لليدَيْنِ وللْفَمِ

أي: على اليدين وعلى الفم .

والثالث : « من » ، كقوله تعالى : ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ ﴾ (١) أي على القوم .

١٤٢ - وتنوب على عن حرفين:

أحدهما: « من » كقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوا على النَّاسِ ﴾ (٢) أي من الناس .

والثانی : « عند » ، كقوله تعالی فی قصة موسی : ﴿ وَلَمْمُ عَلَیَّ ذَنْبٌ ﴾ (٣) أي عندي ذنب .

١٤٣ - فصل : ومن ذلك « الباء » :

وينوب عنها حرفان:

أحدهما: « من » كقوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ (٤) أى بأمر الله ، وكذلك قوله تعالى: ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ \*سَلَامٌ هِيَ ﴾ (٥) أى بكل أمر .

<sup>=</sup> انظر الأشباه والنظائر : ١ / ٦ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، آية ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين ، آية ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ، آية ١٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ، آية ١١ .

<sup>(</sup>٥) سورة القدر ، آية ٤ – ٥ .

والثانى : « عن » كقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ (١) معناه بالهوى .

١٤٤ - وتنوب عن ثلاثة أحرف:

أحدها : « من » كقوله تعالى : ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله ﴾ (٢) أي يشرب منها ، وكقول الشاعر (٣) :

شَرِبتْ بماء الدُّحْرضين فأَصْبَحَتْ زوراءَ تَنْفِرُ عن حِيَاضِ الدَّيْلَمِ

أى شربت من ماء الدحرضين ، والديلم هم الأعداء .

والثانى : « عن » كقوله تعالى : ﴿ فَٱسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ (٤) أى اسأل عنه خبيرًا ، وكقول الشاعر (٥) :

وإن تَسْأَلُونَى بِالنِّسَاءِ فَإِنَّنِي عَلَيْمٌ بِأَدُواءِ النِّسَاءِ طَبِيبُ ويقولُون مَا بِالقوس أي عن القوس.

الثالث : « اللام » كقول الله تعالى : ﴿ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا اللَّهِ عَالَى : ﴿ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُه

<sup>(</sup>١) سورة النجم، آية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان ، آية ٦ .

<sup>(</sup>٣) الشاعر هو: عنترة بن شداد ، والدّحرضان : اسم موقع ماء أو موقعين . وزوراء : غير راغبة ، والدّيلم : الأعداء . يقول الشاعر : لقد شربت ورويت من ماء الدحرضين فمالت وازورت عن مياه الأعداء . انظر شرح أشعار عنترة ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان ، آية ٩°٥ .

<sup>(</sup>٥) هو : علقمة الفحل . وانظر : ديوان علقمة ص ٣٥ ، الأشباه والنظائر : ٢ / ١٤٣

<sup>(</sup>٦) سورة الدخان ، آية ٣٩ .

الله تعالى : ﴿ مع ﴾ كقول الله تعالى : ﴿ مَنْ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوالِكُمْ ﴾ (١) ، وكقوله تعالى : ﴿ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللهِ ﴾ (٢) أى مع الله ، ويقال : ( ذود إلى ذود أى مع ذود ) (٣) .

۱٤٦ – وينوب (( اللام عن إلى )) (<sup>٤)</sup> ، كقوله تعالى : ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ (<sup>٥)</sup> أى أوحى إليها .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سُورة آل عمران ، آية ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) فى ر : « داود إلى داود أى مع داود » .

<sup>(</sup>٤) فى ق ، ر : « إلى عن اللام » وهو خطأ لأنه يريد أن اللام تنوب عن إلى . والدليل على ذلك الآية التي مثل بها .

<sup>(</sup>٥) سورة الزلزلة ، آية ٥ .

## باب ترتيب أصول الفقه

۱٤۷ - وأصول الفقه : طريق توصل إلى معرفة الفقه ، ينبغى أن يعرف مراتبها وطرقها وكيفية الاستدلال بها (١) .

وإنما ذكرنا ذلك لأنها متعلقة بالخطاب ، فأول ما ينبغى أن يعلم حدود الخطاب ( وحقيقته ) (٢) ومجازه والحروف الداخلة عليه والمغيرة له . ولهذا المعنى بدأنا بذكرها (٣) وسنذكر الخطاب .

وأول / ما ينبغى أن نبدأ به من الخطاب الأمر والنهى لأنه أعلى ١٧ ب حالات الخطاب ، لأن به يثبت الإيجاب ( ويتحتم ) (٤) الإلزام ، وإنما قدمنا الأمر والنهى على الخاص والعام ، لأن الخاص والعام من فوائد الأمر والنهى ، والأولى أن يعرف الشيء فى نفسه ثم يعرف بعد ذلك فوائده .

وإنما يقدم الأمر على النهى ، لأن الأمر مثبت والنهى منفى ، والإثبات مقدم على النفى .

ونذكر بعد ذلك الخاص والعام ، وإنما نقدمه على المجمل والمفسر لأنه خطاب حفى ، والمجمل والمفسر خطاب حفى ، والجلى مقدم على الخفى .

<sup>(</sup>١) تقدم تعريف أصول الفقه لغة وشرعا في أول الكتاب .

<sup>(</sup>٢) فى ق : « وحقيقة » .

<sup>(</sup>٣) كان الأولى بأبى الخطاب أن يبين منهجه ويرسم خطته ويعرف بترتيب أبواب الكتاب فى البداية قبل الكلام على الحدود والحقيقة والمجاز والحروف .

<sup>(</sup>٤) فى ر : « ويحتم » .

ونذكر بعد ذلك المجمل والمفسر ونقدمه على الأفعال ، وإنما كان كذلك لأنه وإن كان مجملا فهو من الخطاب ، والخطاب مقدم على الأفعال .

ونذكر بعد ذلك الأفعال ونقدمها على الناسخ والمنسوخ ، وإنما كان كذلك لأن الأفعال موجبة ومثبتة ويدخل عليها النسخ ، فلهذا المعنى ألحقناها بالخطاب .

ونذكر بعد ذلك الناسخ والمنسوخ ونقدمه على الإجماع لأجل أنه يدخل على الخطاب والأفعال ، ( ويغير ) (١) الأحكام فيها فلا يدخل على الإجماع ، فلهذا قدمناه .

ونذكر بعد ذلك الإجماع ونقدمه على القياس ، وإنما كان كذلك لأنه دليل مقطوع وبه نستدل على جواز الاستدلال بالقياس ، لأن الصحابة اجتمعت على الاستدلال بالقياس فكأنه أصل للقياس ، والأصل مقدم على الفرع .

ونذكر بعد ذلك القياس ونقدمه على الحظر والإباحة وعلى المفتى ، وإنما كان كذلك لأنه دليل من أدلة الشرع مثبت ، وإنما يكون الحظر والإباحة بينهما ، والمفتى إنما يفتى إذا عرف ما القياس وما الدليل ، ولا يجوز له أن يفتى حتى توجد فى حقه (٢) ، والمستفتى لا يجوز أن يستفتى حتى يعدم فى حقه ، فلهذا قدمناه .

<sup>(</sup>۱) في ر: « ويقيد ».

<sup>(</sup>٢) يقول أبو الحسين البصرى : « لأن المفتى إنما يجوز له أن يفتى إذا عرف جميع ما ذكرناه من الأدلة » . المعتمد : ١٤ / ١٤ .

ونذكر بعد ذلك المجتهد وهل كل مجتهد مصيب ؟ والحظر والإباحة ، وما نبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى (١) .

<sup>(</sup>۱) سار أبو الخطاب فى ترتيب أبواب الكتاب على خطى شيخه أبى يعلى فى العدة ، وقد أجاد رحمه الله فى تعليله لترتيب أبواب الكتاب ، وأعطى تعليلات ليست فى العدة ، ومنهجهما هو نفس المنهج الذى اختطه أبو الحسين البصرى فى المعتمد . انظر العدة : ١ / ١٣٠ ، المعتمد : ١ / ١٣٠ - ١٤ .

## مسائل الأمر

۱٤۸ – مسألة : الأمر : استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء (۱) ، من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور به (۲) .

وقالت المعتزلة : هو ما ذكرتم إلا أن الاستدعاء لا يكون إلا بإرادة ، والإرادة مشروطة فيه (٣) .

وقال بعضهم : هو إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء  $(^3)$  .  $(^5)$  أمر إبراهيم عليه السلام بذبح  $(^6)$  أمر إبراهيم عليه السلام بذبح

<sup>(</sup>١) هذا التعريف أورده ابن قدامة فى الروضة ١٨٩ ، وارتضاه ، والطوفى فى مختصره ، سواد الناظر : ٢ / ٣٢٨ .

<sup>(</sup>۲) مذهب أهل السنة عدم اشتراط إرادة الآمر المأمور به ، تنقيح الفصول ص ۱۳۸ ، ونسب ابن قاضى الجبل هذا القول للأئمة الأربعة والأوزاعى والبلخى من المعتزلة . ملحق شرح الكوكب المنير : ص ۱۷۱ . وانظر عدم اشتراط إراد الآمر المأمور به فى العدة : ١ : ١٣٣ ، الواضح : جـ ١ ق ٢٣٢ب ، المسودة ص ٤ ، وضة الناظر ص ١٩٠ ، والمنهاج للبيضاوى مع شرحه للأسنوى : ٢ / ١٢ ، غير أنهم شرطوا إرادة النطق بالصيغة بلا خلاف حتى لا يرد نحو نائم وساه . انظر : ملحق شرح الكوكب المنير ص ٣٢٠ ، المسودة : ص ٤ ، سواد الناظر : ٢ / ٣٣٧ . شرح الكوكب المنير ص ٣٢٠ ، المسودة : ص ٤ ، سواد الناظر : ١ / ٣٣٧ . أكثر من موضع من كتاب المغنى : ١٧ / ١١٣ – ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر هذا التعريف في روضة الناظر : ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) قال تعالى : ﴿ قَالَ يَا بُنَىَّ إِنِّى أَرَىٰ فِى الْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى . قَالَ : يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَر سَتَجِدُنى إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينِ ، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذِلَكِ نَجْزِى المُحْسِنينِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ البلاءُ المُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ سورة الصافات ، ١٠٢ – ١٠٧.

( ابنه ) (۱) ولم يرده ، لأنه لو أراد ذلك لوقع منه على أصلنا (۲) ، ولم يجز أن يمنعه منه عندكم لأن الأمر بالشيء يدل على حسن ذلك الشيء ، ولا يجوز نهيه تعالى عن الحسن .

فإن قيل: من أين يثبت أن إبراهيم رآى في المنام صيغة الأمر؟ قيل: من حيث إنه لو لم يؤمر لم يجز له أن (( يأخذ )) (٣) ابنه ويضجعه للذبح ، لأن ذلك محظور ، فثبت أنه أمر بذلك وحيا في المنام ، ومنامات الأنبياء وحي .

وجواب آخر: أنه قال تعالى فى الحكاية عن ابنه: ﴿ يَا أَبَتِ الْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ (٤) فإن قيل: يحتمل قوله: « افعل ما تؤمر » فى المستقبل، ولو أراد ذلك فى الماضى لكان يقول: افعل ما أمرت من الذبح وغيره.

قيل: لا يجوز ذلك لأن فيه جوابا عن إخباره إياه بأنه رأى أنه يذبحه في الماضي ، فثبت أن قوله « افعل ما تؤمر » المراد به ما أمرت به من الذبح ، فلما أضجعه دلّ على أن الأمر كان به ، على أنه لو أراد به

<sup>(</sup>۱) في ر: « ولده ».

<sup>(</sup>٢) الأصل المقصود هنا لأهل السنة والجماعة أنه لا يكون شيء إلا بإرادة الله ، فالإرادة هنا بمعنى المشيئة تستلزم وقوع المراد ولا تستلزم محبته والرضا به . انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٢ ، شفاء العليل ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) فى ق ، ر : « يذبح » ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ، آية ١٠٢ .

في المستقبل لم يقل: ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١). لأنه لا يعلم بما يؤمر به في المستقبل فيصف نفسه بالصبر عنه.

فإن قيل: ما أمر به هو مقدمات الذبح من الإضجاع والأخذ بالمدية وَتلًه للجبين وقد فعله .

1 من الله الحياة . وجواب آخر : لو كان المأمور به المقدمات لم يكن في ذلك بلاء مبين ، ولا يحتاج فيه إلى الصبر ، وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ النَّبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴾ (٢) .

وقال : ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٣) .

ثم هذا خلاف الظاهر لأنه قال في القرآن : ﴿ إِنِّي أُرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَدْبَحُكَ فَآنْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴾ (٤) ، دلّ على (أن) (٥) الأمر تناول الذبح .

فإن قيل: فقد فعل ( الذبح ) (٦) ولكن الله تعالى كان يلحم مايفريه (٧) إبراهيم شيئا فشيئا ، ودلّ على ذلك قوله تعالى : ﴿ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ، آية ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ، آية ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤،٣) سورة الصافات ، آية ١٠٢ .

<sup>(</sup>o) في ق : « الآن » .

<sup>(</sup>٦) ليست في (٦) .

<sup>(</sup>V) يفريه: يشقه . أنظر: القاموس المحيط: ٤ / ٣٧٦ .

<sup>(</sup>A) سورة الصافات ، آية ١٠٥ .

قيل: لو كان كذلك لما افتقر إلى فداء لأنه فعل المأمور به ، ثم لو صح هذا لذكره سبحانه لأن هذا من ( الآيات )  $^{(1)}$  الباهرة وذكره وإعجازه أعظم وقوله: « قد صدقت الرؤيا » معناه قد امتثلت الأمر إذ اعتقدت وجوبه وحقيقة العزم ( على )  $^{(7)}$  فعله فكنت بذلك مصدقا للأمر  $^{(7)}$ .

١٥٠ - وأيضا قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٤) .

فمنها دليلان:

أحدهما: أنه أخبر أن كن بمجردها أمر.

والثانى : (٥) أنه قد يكون أمر بإرادة وبغير إرادة وعندهم لا معنى لذكر الإرادة لأنه لا يكون أمرا إلا بإرادة .

١٥١ - وأيضا فإنه سبحانه أمر برد الأمانات وقضاء الدين بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (٦)

ف ر: « الآثار ».

<sup>(</sup>٢) في ق : « عن » .

<sup>(</sup>٣) الاستدلال بقصة ذبح إبراهيم لولده إسماعيل على أن الأمر لا يشترط فيه الإرادة واضح ، والاعتراضات الكثيرة التي أوردها أبو الخطاب على الآية ورد عليها لا تحتملها الآية ، إذ أن بعضها وجوه ضعيفة لا تقوى على رد الاستدلال بالآية ، وكان الأولى بأبى الخطاب أن لا يشتغل بها إلى هذا القدر .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ، آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) يوجد في ق ، ر : « فدل على » ولعل الصواب حذفها .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ، آية ٥٨ .

(ثم) (۱) يثبت أنه لو قال : والله لَأُوَّدِيَنَّ إليك أمانتك اليوم . والله لَأُقضِيَنَّكَ دينك اليوم إن شاء الله ، فلم ((يصدق)) (۱) أنه لا يحنث ، وكان من الواجب على أصلهم أنه يحنث لأن الله تعالى قد شاء ما أمر به من قضاء الدين وتأدية الأمانة .

۱۵۲ – وأيضا فإنه لو كان من شرط الأمر الإرادة لم يجز للعرب أن يسموا من قال لعبده: افعل كذا، آمرا من قبل أن يعلموا إرادته، فلما أطلقوا عليه هذا الاسم قبل علمهم بها دلّ على أن هذه الصيغة أمر من غير إرادة.

فإن قيل : إنما قلنا إذا قال السيد لعبده : افعل أمرا لقرينة ( عادات )) (٣) الناس ، فإن العادة جارية بأن يقول السيد لعبده : افعل الأمر ، هو يريده .

قیل : عادات الناس منقسمة ، منهم من یأمره بأمر ویریده ، ومنهم من یأمره ( بأمر ) (2) ولا یریده ، ولهذا یأمر عبده ویکرهه إذا کان قصده أن یعرف أصدقاءه عصیان العبد له ، لیسقط لومهم له فی ضربه (0) ، فدل علی بطلان ما ذکرتم .

<sup>(</sup>۱) في ر: « لم».

<sup>(</sup>۲) في ر: «يقصد» وفي م، قي «يقصه» وقد صوبها كاتب ر: «يصدق» وهو الأنسب للمعنى .

<sup>(</sup>٣) فى ق ، ر : « وعادات » وحذفت الواو لمناسبة المعنى .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) أى أن السيد يأمر عبده بأمر وهو لا يريد منه أن يفعله إذا كان قصده أن يعرف أصدقاءه عصيان عبده . انظر المعتمد ١ / ٥٥ .

10٣ – وأيضا فإن أهل اللغة حدوا الأمر بقول القائل « افعل » مع الرتبة ولم يشترطوا الإرادة ، مع أنهم اشترطوا الرتبة ، فلو كانت شرطا لم يخلوا بذكرها ، فدل على أن الصيغة تكون أمرا من غير إرادة .

١٥٤ - وأيضا: فإنه قد يحسن أن يقول الرجل لعبده: أمرتك بكذا ولم أرده ، ولو كان من شرط الأمر الإرادة لما حسن ذلك ، كما لا يحسن أن يقول الرجل لعبده: أردت منك كذا وكذا ولم أرده ، بل عدوه تناقضا .

وأيضا فإنا نجد أمرا من غير مريد وهو المكره (١) فدل على أن الأمر قد ينفك عن الإرادة .

١٥٥ - احتجوا بأشياء منها:

أن صيغة الأمر ترد والمراد بها الأمر كقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (٢) .

وترد والمراد بها التهديد كقوله تعالى : ﴿ ٱعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ ﴾ (٣) .

وترد والمراد بها التعجيز كقوله تعالى : ﴿ فَأَثُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) فالمكره – بفتح الراء – إذا أكرِه على النطق بأمر سمى كلامه هذا أمرا مع أنه لا تصاحبه إرادة .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ، آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية ٢٣ .

وترد والمراد بها التكوين كقوله تعالى : ﴿ كُونُوا قِرَدةً خَاسِئِينَ ﴾ (١) .

وترد والمراد بها الهوان كقوله تعالى : ﴿ ٱخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ (٢) .

وترد والمراد بها الإِباحة كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمُ فَاصْطَادُوا ﴾ (٣) .

١٨ - وإنما ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر (٤) / بالإِرادة فدل على المرادة فدل على المرطا .

الجواب : (أنا) (٥) لا نسلم أن الأمر تميز عما ليس بأمر بالإرادة ، وإنما ينفصل الأمر عما ليس بأمر بالاستدعاء كقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ أمر .

فأما بقية الصيغ فليس باستدعاء فلم يكن أمرا ، وإذا تميز الأمر بما ذكرنا بطل احتجاجهم .

وعلى أن الصيغة في تلك المواضع عدلنا عنها لقرينة كما عدلنا عن أسماء الحقائق في الأسد والحمار إلى المجاز في الرجل الشجاع والبليد لقرينة ، والخلاف في الصيغة المتجردة عن القرائن لأمر .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ، آية ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، آية ٢ .

<sup>(</sup>٤) عدّ الفتوحى خمسة وثلاثين معنى لصيغة الأمر . انظر ملحق شرح الكوكب المنير : ص ٣٢١ – ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٥) في ر : ( أن ) .

١٥٦ - احتجوا بأن العرب لا يفرقون بين قولهم افعل كذا ، وبين قولهم أريد منك كذا .

الجواب: أنا لا نسلم فإن قوله « أريد » إخبار عن إرادته . وليس باستدعاء ولهذا يدخله التصديق والتكذيب ، وقولهم « افعل كذا » استدعاء . ولهذا لا يدخله التصديق والتكذيب فافترقا . ولأنهم لو لم يفرقوا لما أنكروا قول القائل لعبده : أريد منك كذا ولست أريده ، وعدوه تناقضا وقبحا ، ولم ينكروا قول القائل لعبده : افعل كذا ولست أريده .

۱۵۷ - احتج بأن النهي إنما يكون نهيا لعلمنا أن الناهي يكرهه . وكذا يقتضي إنما يكون الأمر أمرا لكون الآمر يريده .

الجواب : أنا لا نسلم ، ونقول النهى إنما كان نهيا للزجر عن الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ، ولا فرق بينه وبين الأمر .

۱٥٨ – احتجوا بأنه لا يخلو إما أن تجعلوا لفظة « افعل » أمرا لصيغة فيبطل ذلك بلفظ التهديد وغيره (أو) (١) تجعلوها أمرا لقيام الدليل على أنه ((V)) (V) يراد بها التهديد والتعجيز وما أشبه ذلك فيبطل بكلام الساهى والغائب : (V) قد قام الدليل على أنه لم يرد هذه الأشياء وليس هذه الصيغة فى حقه أمرا ، فإذا بطل هذا ثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو / V غرضه بإيرادها إيقاع المأمور به ، وهذا هو نفس الإرادة . فقد تم ما ذكرناه .

<sup>(</sup>۱) في ق : « و » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق ، ر والصواب إثباتها لمناسبة المعنى . .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) بداية نسخة رباط مظهر بالمدينة المنورة .

الجواب: أنا نجعلها أمرا لكونها استدعاء (لفعل متجردة) (١) على وجه الاستعلاء لا للإرادة (ثم نقول) (٢) إذا جاءت متجردة اكتفينا في الحكم عليها بأنها أمر وإنما يحتاج من استعملها في غير الأمر إلى دليل (ويخرج على هذا الساهي والغائب وإن وجدت منه هذه الصيغة إلا أنه ليس على وجه الاستعلاء فلهذا لا يكون أمرا) (٣).

وجواب آخر يجوز أن يقول إنها تكون أمرا ( لإرادة ) (٤) المتلفظ بها ( أن تكون أمرا ) (٥) كما قالت المعتزلة أن الخبر إنما يكون خبرا لإرادة المتكلم به أن يكون خبرا ، فما أنكرتم أن يكون في الأمر مثله .

فإن قيل : فيجب أن تكون الصيغة أمرا إن كره المأمور به وذلك باطل بالتهديد .

قلنا : إنما لم يكن التهديد أمرا لأنها غير متجردة (عن القرائن) (٦) .

وجواب ثالث: لو كان الأمر إنما يكون أمرا إذا أراد الآمر الفعل لما جاز أن يستدل بالأمر على الإرادة لأنه لا ( يُعْلَمُ أمر ) (٧) قبل العلم بالإرادة .

<sup>(</sup>١) في ق : « الفعل » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في ق : « لا بإرادة » .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) في م ، ر : « تعلم أمرا » . . .

جواب رابع: أنا لا نسلم أن الآمر يريد إيقاع المأمور ( به ) ( ا) فقط ( بل )  $( ^{7} )$  قد يريده وقد لا ( يريد ذلك ، وقد )  $( ^{7} )$  بينا ذلك في أدلتنا .

فإن قيل : لو لم يكن من شرطه الإِرادة لصح الأمر من البهيمة .

قيل : إنما لم يصح منها لعدم النطق ( والتمييز )  $^{(4)}$  لأن الأمر استدعاء ( الفعل )  $^{(9)}$  بالقول وقد عدم ( فى حقها )  $^{(7)}$  ولهذا المجنون ( يريد ولا يصح منه الأمر لعدم ذلك )  $^{(4)}$  .

١٥٩ - مسألة (^) : ( للأمر صيغة موضوعة في اللغة (٩)

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) في ق : « يريده فقد » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) فى ق : « يصح منه الأمر » .

<sup>(</sup>٨) أساس الخلاف بين الحنابلة والأشاعرة في : مسألة صيغة الأمر هو خلافهم في مسألة ( صفة الكلام ) فمن ذهب إلى أن الكلام لفظى قال للأمر صيغة ، وهم الحنابلة ، ومن ذهب إلى أن الكلام نفسي قال : لا صيغة للأمر ، وهم الأشاعرة ، وما يقال هنا في صيغة الأمر يقال مثله في صيغة النهي والعام والخاص .

<sup>(</sup>٩) انظر العدة : ١ / ١٣١ ، الواضح : جـ ١ ق ٢٣١ ب ، روضة الناظر ١ ص ١٨٩ ، المسودة : ص ٤ .

وهي قول القائل افعل ) (۱) ، وقالت الأشعرية : ليس للأمر صيغة في اللغة وإنما صيغة « افعل » ( معنى قائم في الذات ) (۲) مشتركة بين الأمر وغيره يحمل على أحدهما بقرينة (7).

119

سيد إذا قال لعبده: اسقنى ماء فلم السيد إذا قال لعبده: اسقنى ماء فلم يسقه استحق التوبيخ ( والعقوبة )  $^{(2)}$  عند أهل اللغة . ولو لم تكن هذه الصيغة موضوعة للاستدعاء لما استحق ( التوبيخ )  $^{(0)}$  .

فإن قيل: إنما استحق العبد ذلك لقرينة وهي علمنا بشاهد الحال أن السيد أراد الشرب.

قلنا : هذا دعوى ، لأنَّا لا نعلم مراده ، وإنما تعلقت العقوبة بمخالفة هذه الصيغة لا غير .

الكلام فسموا الكلام فسموا الكلام فسموا الكلام فسموا الكلام فسموا ( $^{(7)}$  « افعل » أمرا ، « ولا تفعل » نهيا ، « وزيد في الدار » خبرا ، « وهل خرج عبد الله » ؟ استخبارا . ولم يشترطوا ( في الأمر )  $^{(\vee)}$  قرينة تدل على أنه أمر . فدل على أن مجرد الصيغة أمر .

<sup>(</sup>١) فى م ، ر : « قول القائل افعل صيغة موضوعة فى اللغة وهو قول القائل افعل » .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) انظر البرهان : ١ / ٢١٢ ، المستصفى : ١ / ٤١٣ ، المحصول : ٢ / ٢٤

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « ذلك » .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) ليست في م ، ر .

فإن قيل : هل يعلم بذلك نقل متواتر عن العرب . قلنا : إجماع أهل اللسان على ذلك دليل على كونه مستفيضا عندهم متواترا ( كاستفاضة سخاء حاتم ) (١) وشجاعة عنترة (٢) وحلم الأحنف (٣) ) (٤) ، ثم لو اشترطنا التواتر في اللغة لم يمكن إثبات غريب القرآن وشواذ العربية ، ( وفي ) (٥) علمنا أن السلف كانوا يستشهدون على إثبات ذلك بالبيت ( من الشعر والبيتين ) (١) لا يعرف قائله دليل على أنه لا يشترط التواتر .

<sup>(</sup>۱) حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرى، القيس الطائى ، الفارس ، الجواد المشهور ، شاعر جاهلى ، يضرب المثل بجوده ، كنيته أبو عدى وأبو سفّانة ، وأمه غنية بنت عفيف بن عمرو ، أدرك ولده عدى وبنته سفانة الإسلام فأسلما ، وأتى ببنته فى أسرى طى، فمنّ عليها رسول الله عليه مات فى عوارض ( جبل فى بلاد طيى، ) فى السنة الثامنة من مولد النبى عَلَيْكُ : انظر ترجمته فى خزانة الأدب : على الاحلام : ۲ / ۱۲۷ ، الأغانى : ۷۷ / ۷۷ ، الأعلام : ۲ / ۱۹۱ .

<sup>(</sup>۲) عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسى ، وأمه أمة حبشية اسمها زبيبة ، أحد فحول شعراء الجاهلية وأشهر فرسان العرب يومئذ ، شهد حرب داحس والغبراء ، يضرب المثل بشجاعته ، عاش طويلا ومات مقتولا . انظر ترجمته ف : خزانة الأدب : ١ / ٢٨ ، طبقات فحول الشعراء للجمحى ١ / ١٥٢ ، الأغانى : ٨ / ٢٣٥ ، الأعلام : ٥ / ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الأحنف بن قيس بن معاوية التميمي ، سيد تميم ، أحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين ، يضرب به المثل في الحلم ولد في البصرة ، أدرك النبي عليه ولم يره . وفد على عمر في خلافته ، اعتزل الفتنة يوم الجمل ، ثم شهد صفين مع على . ولى خراسان ، توفى في الكوفة سنة ٧٧ هـ . انظر ترجمته في : تاريخ الإسلام : ٣ / ١٢٩ ، تهذيب التهذيب : ١ / ١٩١ ، ذكر أخبار أصبهان : ١ / ٢٢٤ ، الأعلام : ١ / ٢٢٤ ،

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) في ق : ﴿ فِي ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ق : « الشعر » .

فإن قيل : ( فالعرب )  $^{(1)}$  لم تشترط المرتبة في الصيغة وعندكم ( هي شرط فكذلك )  $^{(7)}$  عندنا في القرينة .

قيل: لا نسلم ذلك ، بل يسمون هذه الصيغة من الأدنى مسألة وطلبا ، ( ومن الأعلى إلى الأدنى رتبة واستعلاء ، فدل على أن العرب قد شرطوا في الصيغة رتبة ) (٣) .

وله فعلت ، والمصرف ( من كل فعل يدل على ما يدل عليه الفعل ، فلما فعلت ، والمصرف ( من كل فعل يدل على ما يدل عليه الفعل ، فلما كان قوله فعلت ) (  $^{\circ}$  يقتضى وجود الفعل ، يجب أن يكون قوله افعل يقتضى إيجاد الفعل .

(۲) من ( $\lambda$ ) من ( $\lambda$ ) (۲) توجد منه هذه الصيغة يسمى آمرا بوجه ، ولو كان الأمر أمرا لقيامه فى النفس لسمى من  $\lambda$  يوجد ( $\lambda$ ) ذلك أمرا .

١٦٤ - ( وأيضا فإن الحاجة داعية إلى معرفة الأمر والنهي ، لأن أكثر مخاطبات الناس به ، فمن المحال أن لا يضع واضعو اللغة

<sup>(</sup>١) في ق: « العرب ».

<sup>(</sup>۲) فی ق : « شرط و کذا » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في م، ر: « قوله ».

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>V) في م ، ر : « لا » .

<sup>(</sup>٨) ليس في ق .

لذلك صيغة تدل عليه ، مع كونهم قد وضعوا للخمر عدة أسماء ، وكذلك للسيف والأسد والهر ، فدل على أنهم وضعوا له صيغة وهي هذه اللفظة ) (١) . . .

۱٦٥ - واحتج الخصم بقوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ فَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ (٢) وقوله : ﴿ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ آجْهَرُوا بِهِ ﴾ (٣) . (قد أخبر للنفس قولا ، ومع هذا لا نحكم به حتى نجد قرينة نحمله عليه ، كذلك ههنا ) (٤) .

الجواب: أن هذا يدل على أنه قد يوجد فى القلب ترتيب ( الكلام )  $^{(0)}$  ، غير أنه لا يسمى أمرا ولا نهيا ثم ( إن )  $^{(7)}$  هذا مجاز واتساع والحقيقة ما ( ذكرنا )  $^{(7)}$  .

(^^) اللغة ( في اللغة ) (^> لا يخلو إما أن يكون بالعقل ولا مجال له في ذلك ، أو بالنقل فلا يخلو إما أن يكون (  $^{(9)}$  يثبت به أصل ، أو تواترا ولو كان إما أن يكون (  $^{(9)}$  على الما أن يكون (  $^{($ 

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة ، آية ٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الملك ، آية ١٣ .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « كلام » .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>۷) فی م ، ر : « ذکرناه » .

<sup>(</sup>۸) لیست فی م ، ر .

<sup>(</sup>٩) فى ق : « أحد ولا » .

لعلمناه كما علمتموه ، فلما بطل هذا دلّ على أنه ( لا ) (١) أصل لإثبات الصيغة .

الجواب : ( ينقلب عليكم هذا المعنى ) (7) في إثبات الاشتراك في قوله افعل ( فلا ) (7) يخلو إما أن يكون بالعقل أو بالنقل وهو باطل على ما قسموه .

وعلى أنا أثبتنا ذلك من طريقين:

أحدهما: إجماع (عقلاء) (٤) العرب وأهل اللسان على تقريع العبد ولومه إذا خالف هذه الصيغة .

والثانى : اتفاقهم على التفريق بين الأمر والنهى فى أقسام الكلام .

۱٦٧ – احتج بما تقدم فى المسألة الأولى من أن هذه الصيغة قد ترد والمراد بها تارة أمرا ، وتارة تهديدا ، وتارة تعجيزا ، وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على الآخر ، فوجب التوقف فيها حتى تقترن قرينة كما توقفنا فى الأسماء المشتركة مثل اللون والعين .

والجواب: أن هذه الصيغة بمجردها موضوعة للاستدعاء وإنما تصرف عن الاستدعاء بقرينة ، ( وفارق ) ( $^{\circ}$ ) اللون والعين فإن تلك الأسماء ( لم توضع ) ( $^{7}$ ) لشيء معين ، ولهذا لو أمر عبده بتلوين

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) في م ، ر : « عنه أنا نقول هذا ينقلب » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « لا » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في ر : « ففارق » .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

الثوب بالصبغ لم يستحق الذم بأى صبغ صبغه . ولو قال لعبده أسقنى ماء فلم يسقه ( إلا الماء الصالح للشرب ) (١) (( لم يستحق الذم )) (7) على ذلك .

وعلى أن هذا يبطل بالأسد والحمار والبحر ، فإنه يعبر بها عن أشياء ثم بإطلاقها لا توجب التوقف .

مشتركة - ( ودليل لنا وهو أن لفظة افعل لو كانت مشتركة بين الأمر وغيره لما سبق إلى فهمنا أن السيد إذا قال لعبده افعل أن ذلك أمر ، فلما سبق ذلك إلى فهمنا دلّ على أنه حقيقة في الأمر مجاز في غيره ، ألا ترى أنه لو قال لعبده اصبغ الثوب ، أو ائت العين لم يسبق إلى فهمنا عين دون عين ) (7) .

( ويتوجه للمخالف أن هذا الدليل احتجاجهم الذي قبله وهو أن الأمر قد يرد والمراد فيه كذا وكذا ) (٤) والله أعلم بالصواب .

١٦٩ - مسألة : الأمر ليس بحقيقة في الفعل (٥) ، نص

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) فى م ، ق ، ر : « استحق الذم » وهو خطأ ، لأن العبد مطيع عندما يمتثل أمر سيده ولا يستحق الذم على ذلك بل المدح .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر ، وهذا الدليل من أدلة الحنابلة وكان الأولى به أن يكون ضمن أدلتهم وموضعها قبل أدلة الخصم ، ولكنه أتى به هنا كجواب على دليل الخصم السابق عليه .

<sup>(</sup>٤) ليست فى م ، ر ، ويشير بذلك أبو الخطاب إلى الدليل الثالث فى الفقرة ( ١٦٦ ) . وقد أجاب عنه هناك .

<sup>(°)</sup> وهو قول الجمهور كإحكاه الرازى فى المحصول: ٢ / ٧ ، وانظر المسألة فى العدة: ١ / ١٣٢ ، المسودة: ص ١٦ ، ملحق شرح الكوكب المنير ص: ٣١٩ ، غاية الوصول: ص ٦٣ .

عليه أحمد في رواية (إسحق بن إبراهيم ) (١) فقال: (( الأمر من النبي عَلَيْكُ سوى الفعل ، لأن النبي عَلَيْكُ قد يفعل الشيء على جهة الفضل ، ولأن النبي عَلَيْكُ قد يفعل الشيء وهو له حاصة ، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة وأمره توكيد )) (٢) .

وقال بعض الشافعية (٣): الأمر حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول .

الأمر (٤) حقيقة في الأمر - النا أنه لو كان ( الفعل ) (٤) حقيقة في الأمر لا طّرد فيه فكان يسمى : الأكل والشرب والنوم أمرا .

<sup>(</sup>۱) إسحق بن إبراهيم بن هانئ النيسابورى ، كنيته أبو يعقوب ، ولد سنة ٢١٨ هـ ، حدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين ، نقل عن أحمد مسائل كثيرة ، ذكره أبو بكر الخلال فقال : كان أخا دين وورع . توفى ببغداد سنة ٢٧٥ هـ ، انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة : ١ / ١٠٨ ، المنهج الأحمد : ١ / ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) النص عن أحمد فى التمهيد بجميع نسخه فيه أخطاء كثيرة وسقط ، وقد نقلته بتمامه من كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحق بن إبراهيم : ١ / ٩ . وهو كما يلى فى (م، ر) : « الأمر من النبى عَيْشَةٌ سوى الفعل لأن النبى عَيْشَةٌ إذا أمر بفعل الشيء على جهة الفضل ، ويكون له خاص ، وأمره بالشيء للمسلمين » .

وفى (ق) كما يلى : « الأمر من النبى عَلَيْكُ سُوى الفعل لبينه إذا وجد كل من غير أمر ، مثل أكل النبى عَلِيْكُ على هذا القول لا يسمى أمرا لأن النبى عَلِيْكُ يفعل الشيء على وجه الفضل ويكون له خاص وأمر بالشيء للمسلمين » .

<sup>(</sup>٣) عزاه لهم أبو الحسين البصرى في المعتمد ١ / ٤٥ وذكره عدد من الأصوليين بدون نسبة أو نسبوه إلى بعض الفقهاء . انظر : المحصول : ٢ / ٧ ، الإحكام للآمدى : ٢ / ١٣١ ، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٦ ، شرح الأسنوى : ٢ / ٢٣٩ ، إرشاد الفحول : ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

فإن قيل : أليس قد يقال في الأكل الكثير هذا أمر عظيم ؟

قلنا: إنما يقال فيه ذلك من حيث هو شيء لا من حيث هو فعل ، ولهذا لا يقال في الأكل القليل إنه أمر قليل ، وإنما يقال في ذلك هذا أمر من الأمور كما (1) يقال فيما ليس بفعل ، وكما يقال (1) ذلك في (2) ما لا يعقل من الحيوان وإن لم يتصور منه الأمر وإنما يراد به (3) شيء من الأشياء وأمر من الأمور .

فإن (قيل: اسم الأمر إنما يقع على جملة ما وجد من الأفعال فلا يلزم أن يطرد في آحادها لأنا لم نجعله عبارة عن آحادها) (٥).

قلنا: مذهبكم أن اسم الأمر عبارة عن آحاد الأفعال، ولهذا تستدلون بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِٱلْبَصَرِ ﴾ (٦) والمراد به كل فعل من أفعاله.

ثم قوله هو عبارة عن جملة الأفعال غلط ، لأنه لا طريق لنا إلى العلم بأن جملة الأفعال وحدها يقع عليها هذا الاسم إلا قول القائل أمر فلان مستقيم ، وهذا يدخل فيه جميع شأنه وطرائقه من (أقواله وأفعاله ولهذا سمى ) (٧) أمرا .

<sup>(</sup>١) وردت كلمة « لا » في ق ولعل الصواب حذفها .

<sup>(</sup>٢) وردت كلمة « في » في ق ولعل الصواب حذفها .

<sup>(</sup>٣) في ق : « أكل » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « أي » .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) سورة القمر ، آية ٥٠ .

<sup>(</sup>Y) في م ، ر : « أفعاله وأقواله فلهذا يسمى » .

۱۷۱ – وأيضا فإن أهل اللغة حدوا الأمر بأنه الاستدعاء بالقول على وجه الاستعلاء ، فإذا نقل إلى الفعل احتاج إلى دليل ، ولأنه كان يجب أن يقال في فاعل الفعل إنه (أمر بذلك الفعل وأنه) (١) يلزم الفعل الطاعة والمعصية كالقول .

الأمر الفعل ) ( $^{7}$ ) حقيقة وَرَجَبَ أَن يشتق منه لفاعله اسم آمر ، وأن يتصرف فى الفعل كا يتصرف فى القول ، فيقال أمر يأمر أمرا ، (ولا يقال لمن صلى وصام أنه أمر ) ( $^{(7)}$ ).

وأيضا: فإنه كان / يجب أن يقال لفاعل الفعل إنه آمر فلما لم يشتق له اسم آمر بل صح نفيه دلّ على أنه ( ليس بأمر حقيقة ) (٤).

۱۷۳ – احتجوا بقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ برَشِيدٍ ﴾ (°) ، ( والمراد به فعله ) <sup>(٦)</sup> .

( قلنا ) (٧) : المراد به قوله ولهذا قال : ﴿ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ وَوَلَهُ وَلَمَا قَالَ : ﴿ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ

<sup>(</sup>١) في ق : « أمر بالفعل وإن لم » .

<sup>(</sup>٢) في ق : « الفعل والأمر » .

<sup>(</sup>۳) لیست فی م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في ق : « آمر ليس بحقيقة » .

<sup>(</sup>٥) سورة هود ، آية ٩٧ .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) في ق : « ومثله في أنه أحرى في الجواب أن » .

<sup>(</sup>٨) سورة هود ، آية ٩٧ .

احتج بقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِٱلْبَصَرِ ﴾ (١) .

الجواب : أنه لم يرد بذلك ( أن ) (7) فعله كلمح بالبصر ، وإنما المراد بذلك أن من صفته وشأنه ( أنه ) (7) إذا أراد شيئا قال له كن ( فيقع منه كلمح البصر ) (4) في السرعة .

استعمل في الفعل كا الأمر قد استعمل في الفعل كا استعمل في الفعل كا استعمل في الفعل كا استعمل في القول بدليل قوله تعالى : ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنِهُمْ ﴾ (٥) ، وقوله : ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ (١) . وقوله : ﴿ وَاذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْ جَامِع لَمْ يَذْهَبُوا ﴾ (٧)

وقوله : ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا ﴾ (٧) وقال الشاعر :

فَقُلْتُ لَهَا أَمْرِى إِلَى اللهِ كُلُّهُ وَإِنِّى إِلَيْهِ فِي الإِيَابِ لَرَاغِبُ وَلَيْ اللهِ كُلُهُ وَإِلَى اللهِ كُلُهُ وَإِلَى اللهِ كُلُهُ وَالْمِادِ بَذَلِكَ كُلُهُ الفَعَلِ .

( الجواب أنا لا نسلم بل المراد بهذه الألفاظ قوله ولهذا قال : ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ (^) .

<sup>(</sup>١) سورة القمر ، آية ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في ق : « فوقع منه كلمح بالبصر » .

<sup>(</sup>٥)،(٨) سورة الشورى ، آية ٣٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة السجدة ، آية ٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة النور ، آية ٦٢ .

وأما فعله فكلا) (١).

( لا على أن ) (٢) هذه الألفاظ جميعها ( المراد ) (٣) بها (٤) شأنه وحاله من القول والفعل وغيره ( فعبر عنها بالأمور ) (٥) لأجل القول ، والفعل تبعا ، ثم إنه استعمل في هذه المواضع كلها مجازا كا استعمل اسم الحمار في الرجل البليد ، واسم الأسد في الرجل الشجاع ، وكما يقال جاء المطر والحر والبرد ، قال تعالى : ﴿ جِدَارًا وَيُولِدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴾ (٦) .

وقال الشاعر:

وَقَالَتَ لَهُ العُيْنَانِ سَمْعًا وَطَاعَةً

( والدليل على أنه مجاز أنه يحسن نفيه ، فمن فعل يقال لم يأمر وإنما فعل .

1٧٦ - احتج بأن أهل اللغة فرقوا بين جمع أمر الأقوال ، وبين جمع أمر الأقوال ، وبين جمع أمر الأفعال أمورا ، وجمع أمر الأفعال أمورا ، والجمع أحد أدلة الحقائق فلم أسقطتم (٧) ؟

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) في م ، ر : « قلنا » .

<sup>(</sup>٣) في ق : « يراد » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر كلمة « القول » الصواب حذفها .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « وعبر عنها بالأمر » .

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف ، آية ٧٧ .

<sup>(</sup>٧) يريد أن الأمر حقيقة في كل من القول والفعل بدليل اختلاف الجمع في كل منهما .

الجواب: أنَّا لا نسلِّم أن كلا القسمين يجمعهما لفظة واحدة وهو قوله أمور فلان مستقيمة ، وأما لفظة أوامر فهى جمع ((آمرة)) (۱) (۲) ، على أنه لو استعمل لكل واحد منهما لفظة إنما هو مجاز ، كما يقال : كل أمور فلان وكل أمره ، أوامره مستقيمة ) (۳) .

(٤) مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) (٤) اقتضت الوجوب (٥) ، نص عليه أحمد في مواضع ، فقال في رواية

ويلاحظ أن جواب الدليل الرابع فى الفقرة ( ١٧٦ ) فيه خلل ، إذ الأغلب أن الناسخ عبث فيه .

وحلاصة الجواب كما جاء فى المعتمد: ١ / ٤٨ ، والذى يعتبر أصلا للتمهيد ما يلى : أن الأمر لا يجمع « أوامر » لا فى القول ولا فى الفعل ، وأن « أوامر » جمع « آمرة » ، وأيضا فإن « أمر » « وأمور » إذا استعمل فى الفعل يقع كل واحد منهما موقع الآخر ، وليس أحدهما جمعا للآخر وعلى أن اختلاف جمعيهما لا يدل على أنه حقيقة فيهما بأولى من أن يدل على أنه مجاز فى أحدهما وحقيقة فى الآخر » .

<sup>(</sup>١) في ق: «أمر» و التصويب من المعتمد: ١ / ٤٨.

<sup>(</sup>٢) توجد كلمة : « وأوامر » في ق لعل الصواب حذفها .

<sup>(</sup>٣) الفقرة من قوله: « والدليل على أنه مجاز يحسن نفيه .. » ... إلى نهاية المسألة جاءت مختصرة فى م ، ر ونصهافيهما كما يلى: « والدليل عليه أن جمع الفعل أمور ، وجمع الأمر فى القول أوامر ، ويدل على أنه مجاز أنه يجوز نفيه فيقال فيمن فعل لم يأمر وإنما فعل » .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين كما قال الكنانى فى سواد الناظر : ٢ / ٣٣٧ ، وانظر العدة : ١ / ١٤٠ ، المحصول : ٢ / ٦٦ ، روضة الناظر : ص ١٩٣ ، المسودة : ص ١٥٠ .

صالح (۱): إذا صلى خلف الصف (( وحده أرى أن )) (۲) يعيد الصلاة ، ( لأن النبى عَلِيْتُهُ رأى رجلا صلى خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة ) (۳).

( وقد قال )  $^{(3)}$  فى رواية مهنا  $^{(9)}$  وقد ذكر له قول مالك  $^{(7)}$  ( فى )  $^{(V)}$  الكلب يلغ فى الإناء :  $^{(A)}$  « لا بأس به » . فقال :

<sup>(</sup>۱) صالح بن الإمام أحمد ، أبو الفضل ، أكبر أولاده ولد سنة ۲۰۳ هـ ، سمع أباه وعلى بن الوليد الطيالسي وإبراهيم بن الفضل الزارع . وروى عنه ابنه زهير وأبو القاسم البغوى وغيرهما . سمع من أبيه مسائل كثيرة ، ولى قضاء أصفهان وطرطوس ، توفى بأصفهان سنة ۲٦٦ هـ . المنهج الأحد : ١ / ١٥٤ ، شذرات الذهب : ٢ / ١٤٩ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٧ ، مختصر طبقات الحنابلة ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في م : « أن » وفي ق : « وحده » ، وفي ر : « أرى أن » .

<sup>(</sup>٣) فى (م، ر)، «أمر النبى عَلَيْتُهُ بالإعادة». والحديث مروى فى سنن أبى داود: ١/ ٢٥٦، سنن ابن ماجه: ١/ ٣٢١، مسند أحمد: ٤/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « وقال » .

<sup>(</sup>٥) مهنا بن يحيى الشامى السلمى ، أبو عبد الله ، من كبار أصحاب الإمام أحمد ، وكان الإمام أحمد يكرمه ويعرف له حق الصحبة ، روى عنه مسائل كثيرة جدا لم يكن منها عند أحد غيره ، لزم أبا عبد الله ثلاثا وأربعين سنة إلى أن مات . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة : ١ / ٣٤٥ ، المنهج الأحمد : ١ / ٣٣١ .

<sup>(</sup>٦) الإمام مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة ، ولد سنة ٩٣ هـ ، وتوفى فى المدينة سنة ١٧٩ هـ ، انظر ترجمته فى الديباج المذهب : ١ / ٨٢ ، ترتيب المدارك : ١ / ١٠٢ ، شجرة النور الزكية : ص ٥٦ ، مالك بن أنس لابن الخولى ، مالك حياته وعصره لأبى زهرة .

<sup>(</sup>٧) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>A) في ق كلمة « فقال » لا داعي لها .

ما أقبح هذا من قولةٍ ، قال رسول الله عَلَيْكُ « يغسل سؤر الكلب سبع مرات » (١) .

وقالت الأشعرية : إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء ، وجب التوقف حتى يدل الدليل على ما أريد بها (٢) .

وقال جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية : حقيقة الأمر تقتضى الندب (7) وقد أوماً إليه أحمد رحمة الله عليه فقال في رواية على بن سعيد (2) : ما أمر به النبي عليسه فهو عندي أسهل مما نهي (عنه) .

وهذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب وإطلاق النهي يقتضي التحريم <sup>(٦)</sup> .

وقال قوم : هي حقيقة في / الإباحة (٧) .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری : ۱ / ۲۷٤ ، صحیح مسلم : ۱ / ۲۳٤ .

 <sup>(</sup>۲) انظر مذهبهم هذا في المستصفى : ۱ / ٤٢٣ ، المحصول : ۲ / ٦٧ ،
 الإحكام للآمدى : ۲ / ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر المعتمد: ١ / ٥٧ ، المستصفى: ١ / ٤٢٣ ، المحصول: ٢ / ٦٦ ، إرشاد الفحول: ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) على بن سعيد بن جرير النسوى ، أبو الحسن ، ذكره الحلال فقال : كبير القدر صاحب حديث ، كان يناظر أبا عبد الله مناظرة شافية وروى عنه جزأين من المسائل . انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة : ١ / ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) كلام أحمد هذا في العدة : ١ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>٧) المعتمد : ١ / ٥٧ ، روضة الناظر : ص ١٠٠ .

١٧٨ – لنا أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود بقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ (١) فسارعوا إلى ذلك وامتنع إبليس ، فوبخه وعاقبه وأهبطه من الجنة فدل على أن مقتضى الأمر

فإن قيل : يحتمل أن يكون اقترن بذلك قرينة دلت على الوجوب مثل أن أمره بلغة أحرى الأمر فيها يقتضي الوجوب ، أو عاقبه لأجل استكباره.

قلنا : الظاهر يقتضي تعلق التوبيخ بمجرد ( المخالفة للأمر ) (٢) من غير قرينة ، ألا ( تراه قال : إذ ) (٣) أمرتك ولم يذكر قرينة ( أخرى ) (٤) وقال : « وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ » (١) وهذا أمر مطلق لا قرينة معه فدل على أن التوبيخ ( تعلق بالمخالفة ) (٥).

وأما استكباره فهو لأجل إحلاله بالسجود وتركه للأمر .

فإن قيل: إبليس لم يكن من الملائكة فلا يدخل تحت الأمر بالسجود ، فدل على أن توبيخه لمعنى آخر .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، آية ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في ر: «الأمر».

<sup>(</sup>٣) فى ق : « الا ترى أنه إذا قال » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق

<sup>(</sup>o) في ق : « به تعلق » .

قيل: إن ابن عباس قال: «كان إبليس من أشراف الملائكة، وكان له سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرض، وكان من خزان الجنة » (١). فسمى جنيا كما يقال للمكى والمدنى مكى ومدنى.

ثم إن هذا خطأ لأن الله تبارك وتعالى وبخه على ترك السجود فقال : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ (٢) وغير ذلك من القرآن ، فدل على أن ( الذم تعلق بتركه ) (٣) السجود .

۱۷۹ - وأيضا قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا لَا لَهُمُ ٱرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴾ (٤) فذمهم على تركهم فعل ما قيل لهم افعلوه ، ولو كان الأمر يفيد الندب لم يذمهم ، كا لا يذم من رخص له فى الترك . كان الأمر يفيد الندب لم يتعالى ﴿ فَلْيَحْذَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اللهِ فَلْيَحْذَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر رواه ابن كثير فى تفسيره ، ونصه كما يلى : «كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة ، وكان خازنا على الجنان وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض » تفسير القرآن العظيم :  $\pi$  / ٢٩٤ ، وفى هذه المسألة خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن إبليس من الملائكة ومنهم من قال إنه من الجن ، وقد روي فى ذلك آثار كثيرة . انظر : تفسير القرآن العظيم : ١ / ٧٧ ،  $\pi$  / ٨٩ ، وفتح القدير : 1 / ٢٦ ،  $\pi$  / ٢٩٤ ، وقد علق ابن كثير على هذه الآثار فقال : « وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التى تنقل لينظر فيها ، والله أعلم بحال كثير منها ، ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذى بأيدينا وفى القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ، لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان وقد وضع فيها أشياء كثيرة . « تفسير القرآن العظيم :  $\pi$  / ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، آية ١١ .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « التوبيخ تعلق بترك » .

<sup>(</sup>٤) سورة المرسلات ، آية ٤٨ .

أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ والمراد بالآية أمر نبيه ( لأنه ) (١) قال فى أول الآية : ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ﴾ (٢) فحث بذلك على الرجوع إلى أقواله ثم عقب بقوله : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) فدل على أن ( هاء ) (٣) الكناية راجعة إليه ، وقيل إن هاء الكناية فى أمره ، ( راجعة إلى الله تعالى ) (٤) . وأيهما كان فقد حذر من مخالفته وتوعد عليه ، وهذا يدل على وجوب فعل ما أمر به .

فإن قيل: مخالفة (أمره) (٥) هو الإقدام على ما يحظره أمره ويمنع منه فيجب أن تثبتوا أن الإخلال بالمأمور به يحظره أمره حتى يدخل في الآية ويدل على أن الأمر يقتضي الوجوب.

قلنا: لا نسلم أن مخالفة أمره هو الإقدام على ما يحظره ، بل مخالفة أمره هو الإحلال بمأموره لأن المخالفة ضد الموافقة ، وموافقة القول هو فعل ما يطابقه ، ألا ترى أن موافقة قول القائل افعل هو أن يفعل ، فيجب أن تكون مخالفته هو أن لا يفعل .

فإن قيل: لو كان الإِخلال بالمأمور ( به ) (٦) مخالفة لأمر الله

<sup>(</sup>١) ليست في (م، ر).

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، آية ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ليس في ق .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « اسم الله تعالى » .

<sup>(</sup>٥) في ق : « الأمر » .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

تعالى ، لكنا إذا لم نفعل النوافل المأمور بها ، مخالفين لأمر الله سبحانه وتعالى وهذا غلط .

قلنا:إنما لم نكن مخالفين ( بترك ) (١) النافلة لقرينة وهي أن في تقدير أمره بالنافلة الأولى أن يفعلوا ، ويجوز أن لا يفعلوا ، وهذه زيادة لا ينبئ عنها صريح الأمر ، وهو قوله « افعل » ولهذا لم نكن بتركها مخالفين .

فإن قيل : قد علمنا أن من قال ( إن ) (٢) ظاهر الأمر الندب لا يلزمه الوعيد ، فعلمنا أن المراد بقوله : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيَبُهُم فِتْنَةٌ ﴾ (٣) معناه الذين يردون أمره ويتهمونه .

قلنا: V نسلم ، بل يلحقه الوعيد إذ لم يعتقد أنه واجب أو ندب ، ( فقد ) ( $^{3}$ ) توجه الوعيد في الجملة ، وعلى أن عندنا (أن ) ( $^{\circ}$ ) من قال الأمر على الندب مخطى ، وكل ما كان خطأ فإنه يجوز أن يكون من الكبائر ، وكل ما جاز أن يكون من الكبائر V يؤمن لعذاب بفاعله ، فإذًا قد توجه الوعيد إليه .

ثم (إنا نقول إنما) (٦) يلحق الوعيد من قال بالندب لأن هذه

<sup>(</sup>١) في م ، ر : « إذا لم نفعل » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ، آية ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

المسألة من مسائل الاجتهاد التي يسوغ الخلاف فيها (١) ، والوعيد فيها دليل على إثبات حكمها وإن لم يلحق مخالفة كقوله عليه السلام : « والزانية هي التي تنكح نفسها بغير إذن وليها » (٢) .

وكقول عائشة (٣) رضى الله عنها في زيد بن أرقم (١): « أخبريه

<sup>(</sup>١) كلام أبى الخطاب هنا متضارب حيث قرر أن القائل بالندب في هذه المسألة يلحقه الوعيد ، ثم علل ذلك بأنها من مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف ، وكان من حقه أن يقول : إن القائل بالندب لا يلحقه الوعيد فيكون التعليل عندها صحيحا ويؤيده قوله عَلَيْكُم : « من اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن اجتهد فأحطأ فله أجر » .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه فی سننه: ۱ / ۲۰۰ ، ونصه عنده: « فإن الزانية هی التی تزوج نفسها ». وفی معناه جاءت أخبار کثیرة ، یقول علیه : « أیما امرأة نکحت نفسها بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل ». وقوله: « لا نکاح إلا بولی » رواهما أبو داود فی سننه: ۲ / ۳۰۹ ، والترمذی فی سننه: ۳ / ۲۰۷ ، وابن ماجه فی سننه ۱ / دم ، وأحمد فی مسنده 7 / ۳۰۹ .

<sup>(</sup>٣) أم المؤمنين ، الصديقة بنت الصديق ، عائشة بنت أبي بكر ، كانت تكنى بأم عبد الله ، ولدت قبل البعثة بأربع سنين أو خمس ، وتوفيت سنة ٥٧ هـ وقبل سنة ٥٨ هـ ودفنت بالبقيع . انظر ترجمتها في : الإصابة ٤ / ٣٥٩ ، الاستيعاب ٤ / ٣٥٦ ، أسد الغابة ٥ / ٥٠١ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٢٧ ، شذرات الذهب : ١ / ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان ، الصحابي الجليل أنصارى خزرجى من بنى الحارث ، كنيته أبو عمر وقيل أبو عامر ، استصغر يوم أحد ، أول مشاهده الخندق ، غزا مع رسول الله عليه سبع عشرة غزوة ، شهد صفين مع على ، مات بالكوفة سنة ٦٦ هـ ، انظر ترجمته في الإصابة : ١ / ٥٦ ، الاستيعاب : ١ / ٥٠٥ ، أسد الغابة : ٢ / ٢٩ ، شذرات الذهب : ١ / ٧٤ ، خزانة الأدب : ١ / ٣٠٥ .

أنه قد أبطل جهاده (١) / ونحوه من المسائل .

فأما الرد عليه فليس هو مخالفة لأمره ، لأن الأمر لا يدل على أنه غير متهم فى أقواله ، بل العلم بذلك سابق للاستدلال بأمره ، فثبت أن ( مخالفة أمره ) (7) هو ترك ( فعل ) (7) ما أمر به ، والرد عليه وترك الثقة به هو المخالفة للدليل الموجب لاعتقاد الثقة ( به ) (3) .

إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُه أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصَ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ (٥) ( فأخبر أنه إذا قضى أمرا لم يكن لأحد أن يتخير فيه وجعل عصيانه ضلالا ) (٦) ، وفى ذلك وجوب المصير إليه .

فإن قيل : إنما ورد هذا في القضاء والقضاء هو الإلزام وذلك واجب .

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهةي وعبد الرزاق. وقد اختلف العلماء في تصحيحه فصححه الثوري والأوزاعي وابو حنيفة ومالك واحمد والحسن بن صالح، وقال الإمام الشافعي الحديث لا يثبت عن عائشة، وقال ابن عبد البر في الاستذكار هذا الخبر لا يثبته أهل العلم بالحديث ولا هو مما يحتج به عندهم . انظر الإصابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص ١٣٧، سنن الدارقطني : ٣ / ٥٠ ، سنن البيهقي : ٥ / ٣٣٠ ، مصنف عبد الرزاق : ٨ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>۲) فی م ، ر : « مخالفته » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب ، آية ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

قلنا: سبب نزول هذه الآية فيما ( ذكر أن ) (١) النبي عَلَيْكُمُ أُمر قوما أن يزوجوا زيد بن حارثة (٢) فأبوا فنزلت هذه الآية (٣) ، وهذا يدل على أنه أراد صريح الأمر ، ثم لو كان القضاء بمعنى الإلزام لما قيل إن الله تعالى قد قضى بالطاعات كلها لأن النوافل ما ألزمها ، ولأن القضاء دون مرتبة الأمر لأنه لا صيغة له ، فإذا كان لازما ، فأولى أن يكون الأمر لازما .

١٨٢ - وأيضا قوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثَمَّ لَا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٤) . فأوجب التسليم لما قضاه ، والقضاء هو الأمر .

صالبته ما ) (٥) روى عن النبي عليسه عليسه النبي عليسه عليسه ( أنه ) (٦) دعا أبا سعيد الخدري (٧) وهو في الصلاة فلم يجبه فقال

<sup>(</sup>١) فى ق : « روى عن » .

<sup>(</sup>۲) الصحابی الجلیل زید بن حارثة بن شراحیل بن کعب ، أمه سعدی بنت ثعلبة ، کنیته أبو أسامة مولی رسول الله و حبه وقائد جیش مؤتة ، استشهد فیها فی السنة الثامنة للهجرة ، انظر ترجمته فی : الإصابة : ۱ / 0.00 ، الاستیعاب : ۱ / 0.00 ، أسد الغابة : ۲ / 0.00 ، شذرات الذهب : ۱ / 0.00 .

<sup>(</sup>٣) انظر سبب نزول الآية في تفسير القرآن العظيم : ٣ / ٤٨٩ ، فتح القدير : ٣ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، آية ٦٥ .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>٧) الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي ، مات =

(له) (١) ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول: ﴿ يَأْيُهَا اللهِ وَلَهُ مَنُوا آسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ (٢) فلامه على تركه الإِجابة بعد أمر الله تعالى بها ، فدل على أن الأمر على الوجوب .

فإن قيل : فالنبى عَلَيْسَةٍ لم يلمه ولكنه أراد أن يبين له (أنه) (٣) لا تقبح الاستجابة للنبى عَلَيْسَةٍ وأن دعاءه يخالف دعاء غيره .

قيل : الظاهر من قوله عَلِيْتُهُ يقتضى لزوم الإِجابة ، وهو في معنى الإِخبار عن نفى العذر وذلك يدل على أن الأمر على الوجوب .

متى متالِقه : « لولا أن أشق على أمتى - النبى عَلَيْتُهُ : « لولا أن أشق على أمتى الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » (3) . ولو كان الأمر بالشيء

سنة 3۷ هـ . انظر ترجمته فی الإصابة : 7 / 00 ، أسد الغابة : 7 / 10 ، الاستيعاب : 1 / 12 ، تذكرة الحفاظ : 1 / 13 ، شذرات الذهب : 1 / 10 ، الاستيعاب : 1 / 12 ، تذكرة الحفاظ : 1 / 13 ، شذرات الذهب : 14 ، المحال خركر المصنف أن أبا سعيد – المذكور فی الحديث – هو الحدری – وهو خطأ تبع فيه أبا الحسين فی المعتمد : 1 / 13 ، والصواب أنه أبو سعيد بن المعلی واسمه الحارث بن أوس بن المعلی الأنصاری الحزرجي توفی سنة 14 هـ . انظر شرح الأسنوی : 17 ، وانظر كلام المحقق للمحصول : 14 / 15 ، وقد رواه البخاری عنه فی صحیحه 14 / 15 هـ . وقد رواه البخاری و تبعه فی صحیحه 16 / 17 هـ یقول ابن حجر : « نسب الغزالی والفخر الرازی و تبعه البیضاوی ، هذه القصة لأبی سعید الخدری و هو و هم ، و إنما هو أبو سعید بن المعلی » فتح الباری 14 / 15 .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، آية ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) في ق : « أن » .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى : ٢ / ٣٧٤ ، صحيح مسلم : ١ / ٢٢٠ .

لا يقتضى إلا كونه ندبا لم يكن ( لهذا ) (1) الكلام فائدة لأن السواك قد كان ندبا ( قبل هذا الكلام ) (7) .

فإن قيل : المراد بهذا الكلام لأمرتهم ( بقرينة ) <sup>(٣)</sup> على وجه يقتضى الوجوب ، وليس يمنع أن يقتضى الوجوب بدلالة .

قلنا: الظاهر من قوله لأمرتهم أنه ( يأمرهم ) (٤) أمرا متجردا عن القرائن .

۱۸۵ – وأيضا قوله عليه السلام لبريرة (0): « لو راجعته فإنه أبو ولدك . فقالت : أبأمرك ؟ فقال : لا . إنما أنا شافع » (0,1) ومعلوم أن مقتضى شفاعته مستحب . فلما تبرأ من الأمر وفرق بينه وبين الشفاعة دلّ على أنه لو أمر اقتضى الوجوب .

فإن قيل : هذا يدل على أوامر الله ورسوله وكلامنا في مقتضى اللفظ في اللغة .

<sup>(</sup>۱) في م ، ر : « في هذا » .

<sup>(</sup>٢). ليست في ق

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « يأمر » .

<sup>(</sup>٥) بريرة: مولاة عائشة ، وكانت مولاة لبعض بنى هلال اشترتها عائشة وأعتقتها ، وكان اسم زوجها مغيثا وكان مولى ، فخيرها رسول الله عليه ، فاحتارت فراقه ، وكان يحبها حبا شديدا ، وكان يمشى في طرق المدينة وهو يبكى ، استشفع إليها برسول الله فقالت : لا أريده . انظر ترجمتها في الإصابة : ٤ / ٢٥١ ، الاستيعاب : ٤ / ٢٥١ ، الاستيعاب : ٤ / ٢٥١ ، السيعاب : ٤ / ٢٥١ ، أسد الغابة : ٥ / ٩٠٩ .

<sup>.</sup> 1187/T: مصحیح البخاری : 9/N/9 ، صحیح مسلم : 1/N/9

قلنا: القصد بهذه المسألة أوامر الله سبحانه، وأوامر رسوله صالله . عالمة .

وإذا ثبت أن أمرهما يقتضى الوجوب حصل المقصود ، ثم ( هذا رجوع عن ) ( أ مسألة الخلاف لأن عندكم أن صيغة الأمر لا تقتضى الوجوب بوجه (٢) .

الم وجوب ( $^{(7)}$  على وجوب الم (اجتمعت )  $^{(7)}$  على وجوب طاعة الله ورسوله وامتثال أوامرهما وذلك (إنما)  $^{(2)}$  .. يحصل بالفعل .

الله عنهم ( كانوا الصحابة رضى الله عنهم ( كانوا السمعون ) ( $^{\circ}$ ) الأمر من الكتاب ( والسنة فيحملونه ) ( $^{\circ}$ ) على الوجوب ، ولهذا لم يكونوا يسألون النبى عليسي عن الأوامر ( ما ) ( $^{\circ}$ ) الذي عنى بها ، فدل على أنها ( كانت ) ( $^{\wedge}$ ) تحمل الأوامر على

<sup>(</sup>١) في ق : « إن هذا خرج من » .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى مذهب الأشاعرة وهو قولهم بالتوقف ، حتى يدل الدليل على ما يراد بالأمر . وقد ذكر قولهم هذا في أول المسألة .

<sup>(</sup>۳) فى م ، ر : « اتفقت » .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(°)</sup> في م ، ر :« كانت حين تسمع » .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « أو السنة تحمله » .

<sup>(</sup>٧) ليست في ق .

<sup>(</sup>٨) ليست في م ، ر .

الوجوب . كما دل رجوعها إلى أخبار الآحاد فى الأحكام على أنها اعتقدت كونها حجة ، ألا ترى ( أن إيجاب أخذ ) (١) الجزية من المجوس برواية عبد الرحمن بن عوف (٢) : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » (٣) وإيجابهم غسل الإناء من ولوغ الكلب برواية أبى هريرة (٤) وأوجبوا إعادة الصلاة عند ذكرها بقوله عليه السلام : « فليصلها إذا ذكرها » (٥) إلى غير ذلك .

وأيضا فإن أبا بكر الصديق رضى الله عنه استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله تعالى : ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (٦) ولم ينكر عليه الزكاة على أهل الردة بقوله تعالى : ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (٧) في الرأى / ٢٠ أحد هذا الاستدلال مع مخالفة أكثرهم (له) (٧) في الرأى / (فدل) (٨) على أن الإجماع انعقد أن مجرد الأمر يقتضى الوجوب . فإن قيل : يحتمل أن يكونوا رجعوا في هذه المواضع إلى قرينة دلت على الوجوب ، ولم يرجعوا إلى مجرد الصيغة .

قلنا: الظاهر عنهم الاحتجاج بنفس الألفاظ والرجوع إلى

<sup>(</sup>١) في ق ( إلى إيجابها ) .

<sup>(</sup>٢) الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث ابن زهرة بن كلاب القرشي، كنيته أبو محمد . توفى بالمدينة سنة ٣٦ هـ ، انظر ترجمته في : الإصابة ٢ / ٤١٦ ، أسد الغابة : ٣ / ٣١٣ ، الاستيعاب : ٢ / ٣٩٣ ، شذرات الذهب : ١ / ٣٨ . (٣) موطأ مالك : ١ / ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله عَلِيْكُ : « إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا » . صحيح البخاري : ١ / ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى : ٢ / ٧٠ ، صحيح مسلم : ١ / ٤٧١ .

<sup>(</sup>٦) سورة المزمل ، آية ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٨) ليست في م ، ر .

صيغتها (V) إلى قرينة ، ( $\dot{n}$ ) إن صح هذا التأويل (V) إن صح هذا التأويل (V) لصح لقائل أن يقول : (إن أسماء) (V) الأشخاص V (V) مسمياتها بأنفسها ، وكذلك سائر (ألفاظ) (V) اللغة مثل أوجبت وألزمت وفرضت V تدل على الوجوب إV بقرينة . وهذا خطأ من قائله ، لأن القرينة V يجوز أن تكون ملازمة لكل أمر ورد من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله لأنه يفضى إلى أنه لم يحصل أمر متجرد بحال .

وإذا بطل هذا قلنا لو لم يفد الأمر الوجوب لحصل من الصحابة سؤال عن مقتضى الأمر فى حال من الأحوال ، فلما لم ينقل عنهم ( ذلك ) (٧) دل على أنهم عقلوا من أمره الوجوب .

ثم لو صح ما (قلتم)  $^{(\Lambda)}$  لكان نقل القرينة أولى من نقل لفظ الأمر ، لأن فى تركها تضييع الشريعة . وغير جائز أن يطلق على الصحابة (مثل)  $^{(9)}$  هذا .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في ق : « انما » .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « تقبل » .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « الألفاظ التي فيه » .

<sup>(</sup>٧) ليست في ق .

<sup>(</sup>۸) فی م ، ر : « ذکرتم » .

<sup>(</sup>٩) ليست في ق ، ر .

۱۸۸ – وأيضا فإن حقيقة ( لفظة ) <sup>(۱)</sup> افعل تقتضى أن يفعل المأمور الفعل ( لا محالة وهذا هو معنى الوجوب ) <sup>(۲)</sup> .

( فإن قيل : لم إذا كانت لفظة « افعل » تقتضى الوجوب أو أن تفعل المأمور ) (٣) ، اقتضت وجوب فعله لا محالة ؟

قلنا: لأن لا يفعل المأمور الفعل هو نقيض أن يفعل واللفظة إذا وضعت لشيء فإنها تمنع من نقيضه ، ألا ترى أن قول القائل: « زيد في الدار » لما أفاد حصوله فيها منع من نقيضه وهو أن لا يكون فيها ، ولم يجز أن يكون قوله « زيد في الدار » معناه الأولى أن يكون فيها ، كذلك لفظة « افعل » . وهذا هو الوجوب .

۱۸۹ – وأيضا فإن لفظة « افعل » تمنع من الإحلال بالفعل بدليل أن أهل اللغة يقولون « أمرتك فعصيتنى » وقلت لك افعل فعصيتنى قال تعالى : ﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ (٤) .

وقال الشاعر <sup>(٥)</sup> :

أَمَرْتُكَ أَمْرًا جَازِمًا فَعَصَيْتِنَى فَأَصْبَحْتُ مَسْلُوبَ الإِمَارَةِ نَادِمًا

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) سورة طّه ، آية ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) في (ق) « وهو إكاب بن المبدر يخاطب يزيد بن المهلب » وليست في (م، وفي هامش (ر) من كلام الناسخ « قوله الشاعر هو عمرو بن العاص مخاطبا بذلك معاوية ذكر ذلك أبو البقاء في كلياته » .

فعقبوا المعصية على الأمر بلفظ الفاء ، فدل على أن المعصية إنما لزمت المأمور (١) لأجل إخلاله بما أمر به ، وهذا يدل على أن لفظة الأمر على الوجوب ، وإلا لم نكن بمخالفته عاصين .

- ( فإن قيل : فَلَعَلَّهُ أمر أمرا اقترنت به قرينة تدل على الوجوب ﴾ (٢) .
- ( قیل : هذا سواء لکم ، وعلی أنه لو کانت قرینة لنقلت )  $(^{7})$  .
- ۱۹۰ وأيضا فإن العبد إذا لم يفعل ما أمر به سيده ، ( اتفق العقلاء )  $(^3)$  من أهل اللغة ( فى تعليل حسن ذمه )  $(^3)$  على أن يقولوا أمره سيده بكذا ( وكذا )  $(^7)$  فلم يفعل ، فدل على أنه بترك أمره ( ترك )  $(^7)$  الواجب .

<sup>=</sup> والبيت نسبه ابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان : ٥ / ٣٢٢ ، طبعة القاهرة ١٣٦٧ هـ لحصين بن المنذر ، ونسبه الجلال المحلى فى شرحه على جمع الجوامع : ١ / ٣٧٥ ، لعمرو بن العاص خاطب فيه معاوية وروايته :

أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم وذكر البيت أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٦٠ دون نسبة .

<sup>(</sup>۱) في ر: كلمة « به » لا داعي لها .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>.</sup>  $\gamma$  ,  $\gamma$  ,  $\gamma$  ,  $\gamma$ 

<sup>(</sup>٤) في ق : « اقتصر العلماء » .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « على حسن ذمه » .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>٧) لست في ق .

( فإن قيل : إنما ذموه لأنهم علموا من سيده أنه كان منه ترك ما أمر به ) (1) .

( قلنا : اقتصارهم على ما حكيناه من التعليل دليل على أنه استحق الذم لما ذكرنا من العلة لا غير ) (٢) .

فإن قيل: إنما ذموه لأجل إخلاله بما أمره به سيده ، لأن الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده وامتثال أمره ( وأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعته ودفع مضرة عنه ، والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى سيده ودفع المضار عنه ) (٣) .

قلنا: الشريعة إنما ألزمت ( العبد ) (٤) طاعة سيده وإيصال المنافع إليه ( إذا أوجبه عليه لأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعة ودفع مضرة عنه والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى سيده ) (٥) ودفع المضار عنه .

(( وإذا )) (<sup>(7)</sup> أوجب السيد عليه ذلك ( بلفظ يقتضى الوجوب ) (<sup>(۷)</sup> ( ولم يلزمه ، لأن السيد لم يلزمه إياه ) (<sup>(۸)</sup> ، ألا ترى أنه لو قال له الأولى أن تفعل كذا ( وكذا ولك ) (<sup>(9)</sup> أن لا تفعله لما ألزمته

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) في م ، ق ، ر : « أو إذا » ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>Y) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٨) ليست في ق .

<sup>(</sup>٩) ليست في ق .

الشريعة فعله ، والأمر عند ( المخالف ) (١) يجرى مجرى هذا القول فيجب أن لا يجب به على العبد شيء .

۱۹۱ – وأيضا فإن قول القائل « افعل » ( لا يخلو ) ( $^{(7)}$  إما أن يقتضى المنع من الفعل ، وإما أن يقتضى المنع من الفعل ، وإما أن يقتضى التوقف ، وإما أن يقتضى ( الأمر ) ( $^{(7)}$  ( التخيير بينه وبين الإخلال ، ومن المحال أن يكون قوله « افعل » معناه لا تفعل لأنه ) ( $^{(2)}$  نقيض فائدة ( اللفظ ) ( $^{(2)}$  ، أو يكون معناه التوقف / لأن  $^{(3)}$  قوله « افعل » بعث على الفعل فهو نقيض التوقف ، ولا يجوز أن يقتضى التخيير لأنه ليس للتخيير ذكر في اللفظ ، وإنما اللفظ يتعلق بالفعل دون تركه ، فثبت أن قوله « افعل » يقتضى أن يفعل لا محالة .

۱۹۲ - وأيضا فإن الإيجاب معقول لأن أهل اللغة تمسهم الحاجة إلى العبارة عنه ، فلو لم يفده الأمر لم يكن له لفظ .

فإن قيل:قد أفاده قوله (قد) (٦) ألزمت وأوجبت وفرضت.

قلنا : هذا إخبار ولهذا يدخله الصدق والكذب ، والإيجاب ينبغى أن يعبر عنه بلفظ لا يدخله ذلك .

<sup>(</sup>۱) فی و « المخاطب » .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في ق : « الفعل » .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

۱۹۳ - وأيضا فإن النهى يقتضى ترك المنهى عنه على سبيل الوجوب، فكذلك الأمر يجب أن يقتضى فعل المأمور به على سبيل الوجوب لأن كل واحد منهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل والآخر أمر بالترك.

فإن قيل: النهى عندنا لا يقتضى ( وجوب ) (١) ترك ( المنهى عنه ) (٢) بنفسه ، وإنما يقتضى ( النهى ) (٣) ( الترك ) (٤) لكراهة ( الناهى ) (٥) ( المنهى ) (٦) عنه و كراهة الحكم تقتضى ( قبح ما ذكره فوجب تركه ، فأما الأمر فإنه يقتضى ) (٢) الإرادة ، ( وإرادة الحكم ) (٨) تقتضى حسن المأمور به ، والحسن قد يكون واجبا وقد يكون ندبا فلم يجب فعله ، ( بل يحمل على أول مرتبة الأمر وهي الإباحة ) (٩) .

قلنا: لا نسلم (هذا) (۱۰) لأن الحكيم قد يكره الشيء وينهي عنه كراهة تنزيه، وهو أن يكون تركه أولى من فعله ولا يكون قبيحا كنهيه عن الفرقعة والالتفات (ولف الشعر والثوب) (۱۱) في الصلاة، (والقران بين التمرتين) (۱۲) وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في م .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>٧) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٨) في م ، ر : « والارادة » .

<sup>(</sup>٩) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>١٠) في ق : كلمة « ونقول » الأولى حذفها .

<sup>(</sup>١١) ليست في ق.

<sup>(</sup>۱۲) لیست فی م ، ر .

(والمراد به التنزيه ، وقد ينهى عما هو قبيح كنهيه عن الزنا والسرقة وغير ذلك ، فصار ) (۱) بمنزلة ما ذكروه من صيغة الأمر ، فلما عدلوا في النهى عن التنزيه إلى التحريم يجب أن يعدلوا في الأمر من الندب إلى ( الوجوب ) (۲) ولأنه إن اقتضى النهى التحريم كا ذكروه وجب أن يقتضى الأمر الوجوب لأنه ما من أمر إلا وهو يتضمن نهيا عن ضده ، والنهى عن ضده يقتضى قبحه عندهم لأن الحكيم لا ينهى إلا عن القبيح : ولا يمكن تركه إلا بفعل المأمور به فوجب أن يكون مقتضى الأمر الوجوب .

الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط ، الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط ، لأنه لا يخلو (أن يكون المأمور به) ( $^{(7)}$  واجبا أو ندبا ، فإن كان ندبا لم يضرنا فعله بل ينفعنا ، وإن كان واجبا أمنا الضرر بفعله ، وإذا حملنا على الندب لم نأمن أن يكون واجبا فنستضر بتركه ، فدل على أن ( فعل ) ( $^{(2)}$  الأحوط واجب .

فإن قيل : إذا حملتم المأمور ( به ) (°) على الوجوب وكان ندبا كان ذلك جهلا وتكون نية الوجوب قبيحة .

قلنا : هذا غير صحيح ، لأن الواجب إذا أشكل وجب

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) فى ق: « الإيجاب ».

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « المأمور به إما أن يكون » .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

الاحتياط ، كما نقول فيمن نسى صلاة لا يعرف عينها فإنه (١) يصلى خمس صلوات ، ومعلوم أنه يعتقد فى كل واحدة منها الوجوب ، وليس جميعها واجبة ولكن للاحتياط .

( ولهذا المعنى وهو إذا حملناه على الوجوب فنيته تشتمل على الاستحباب والإباحة ، وإذا حمل على الندب لم تشتمل نيته على الوجوب ) (٢) ولهذا قال على الله على الدع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (٣) فأمر بالاحتياط .

وأيضا فإن الوجوب أعم فوائد الأمر لأنه يدخل تحته الحسن ( وهو )  $(^3)$  يتضمن الوجوب والندب فوجب حمله ( على )  $(^\circ)$  أتم فوائده قياسا على العموم والظاهر .

- ١٩٥ واحتج من قال بالوقف بأشياء منها :
- ( أن ) (٦) هذه الصيغة ترد والمراد بها الإيجاب .
  - ( وترد والمراد بها الاستحباب ،
    - وترد والمراد بها التهديد ،
  - وترد والمراد بها الإِباحة ) (٧) .

<sup>(</sup>١) توجد كلمة « لا » زائدة في ق لا داعي لها .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي : ٤ / ٦٦٨ ، مسند أحمد : ٣ / ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) في ق : « وذلك » .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « عليه وهي » . . .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « أن كل » .

<sup>(</sup>V) في ق : « ويراد بها الاستحباب والتهديد والإباحة » .

وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على (١) الآخر ، فوجب التوقف فيها كاللون والعين .

والجواب : ( أنا نقول لا نسلم أنها إذا وردت مجردة ) (٢) تحتمل غير الوجوب ( بحال ) (٣) ، وإنما تحمل على غير ( وجه ) (٤) الوجوب بقرينة ( أو دليل ) (٥) .

ثم هذا يبطل بقوله / أوجب وفرضت ، فإنه قد استعمل في ٢٢ ب غير الوجوب ، وهو قوله على الله عسل الجمعة واجب على كل محتلم » (٦) ، وقوله : « المضمضة والاستنشاق فريضتان في الجنابة ثلاثا » (٧) .

ثم إطلاقه يحمل على الوجوب ، ويبطل بأسماء الحقائق أيضا ( بالأسد والجواد والحمار )  $^{(\Lambda)}$  فإنها تقع على البهيمة وعلى الرجل ، ثم هو حقيقة في البهيمة بإطلاقه .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) فى ق : « أنا لا نسلم إذا أوردت مجردة أنها » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخارى : ٢ / ٣٥٧ ، صحيح مسلم : ٢ / ٥٨٠ .

<sup>(</sup>۷) سنن الدارقطنى : ۱ / ۱۱۰ ، نصب الراية : ۱ / ۷۸ ، الموضوعات VX المبن الجوزى : ۲ / ۸۱ ، ونصه فى هذه الكتب « المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة » وهو موضوع .

<sup>(</sup>۸) فی م ، ر : « وهی الجبواد والحمار والفرس » .

197 - ومنها أن استعمال هذا اللفظ في الندب والإباحة أكثر من استعماله في الوجوب، ولا يجوز أن يكون موضوعا للوجوب ويستعمل في غيره أكثر .

قلنا: لا نسلم هذا ، بل استعماله فى الوجوب أكثر ، ثم إن صح هذا فقولوا إنه فى الندب والإباحة حقيقة ولا تقفوا ، وعلى أنه لا يمتنع أن يكون حقيقة فى شيء ويستعمل فى غيره أكثر ، ألا ترى أن الوطء حقيقة فى الدوس واستعماله فى الجماع أكثر ، والراوية حقيقة فى الجمل الذى يحمل المزادة واستعماله فى المزادة أكثر ، والغائط (حقيقة ) (1) فى المطمئن من الأرض واستعماله فى النجو أكثر .

۱۹۷ - ومنها أن قالوا: لو كانت حقيقة في الوجوب لم يختلف باختلاف المخاطبين من الأعلى والأدنى ( ولم يحسن ) (۲) فيها الاستفهام بأن يقول: أمرتنى إلزاما أو ندبا ؟

قلنا : إنما اختلف لقرينة ، لأن أهل اللغة أجمعوا على أن قول (العبد لربه )  $(^{7})$  افعل مسألة وطلب . وقول السيد لعبده ( فعل )  $(^{5})$  أمر .

وأما الاستفهام فإنه لا يحسن إذا تعرى ( اللفظ ) (°) عن

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « ولما حسن » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « القائل أو العبد للسيد » .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

قرینة ، ثم یبطل بقوله : رأیت بحرا وأسدا فإنه یحسن استفهامه بأن یقول : رأیت آدمیا بهذه الصفة أم ترید به البهیمة . واجتماع المیاه ؟ ( وهو ) (۱) حقیقة فی غیر الآدمی .

۱۹۸ - ومنها ما ذكروه في ( مسألة ) (۲) الأمر هل لها صيغة في اللغة أم لا من التقسيم ؟

( قلنا : سبق جوابه ) <sup>(٣)</sup> هناك .

١٩٩ - ومنها أن اللفظة الواحدة لا يجوز أن تحتمل شيئين مختلفين وقد أوجبتم بهذه الصيغة الفعل والعقاب على الترك .

قلنا : يبطل بلفظة أوجبت وألزمت ، ثم اللفظة لم توجب إلا الفعل ( وترك الفعل ) <sup>(٤)</sup> هو الذي أوجب العقاب .

بأشياء منها: أن الأمر من الحكيم يقتضى حسن المأمور به ، وحسنه بأشياء منها: أن الأمر من الحكيم يقتضى حسن المأمور به ، وحسنه لا يقتضى وجوبه ، بدليل النوافل والمباحات فإنها حسنة وليست واجبة ، فصار الوجوب صفة زائدة على حسن الشيء ، فحملناه على أقل ما يقتضيه الأمر ولم نحمله على الزيادة .

قلنا: ما ادعينا أن حسنه يدل على الإيجاب لكن الأمر يقتضى الوجوب ، والحسن تبع الإيجاب ، لأن كل واجب حسن ، فلو كان

<sup>(</sup>١) في م ، ر : « ثم هو » .

<sup>(</sup>٢) في ق : « صيغة » .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « والجواب عنه ما تقدم » .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) في ق : « بأن » .

شيء (حسن ليس بواجب لم ينقض ما قلناه ) (1) ، وما هذا 1 الا بمنزلة من ادعى أن قوله أوجبت وألزمت أنه يقتضى حسن الفعل ولا يقتضى الوجوب .

ثم يبطل هذا بالنهى فإنه يدل من الحكيم على كراهة المنهى عنه ، وقد يكره كراهة تنزيه ، ثم لم يحمل على كراهة التنزيه لأنها أقل ما يقتضيها النهى بل حملها على التحريم وهى صفة زائدة على ( زعمه ) ( ۲ ) .

وعلى أن الأمر إن كان يقتضى حسن المأمور ( به ) (7) ( فإنه ) فإنه ) ( $^{(2)}$  يقتضى قبح ضده ولا يمكنه ترك ضده إلا بفعل المأمور به فاقتضى أن يكون وإجبا .

۲۰۱ - ومنها أنه لو كان هذا اللفظ يقتضى الوجوب لما حسن من العبد مع سيده ، والولد مع والده كلفظ ألزمت وأوجبت ، فلما رأينا الجميع يتخاطبون بينهم بذلك دلّ على أنه لا يقتضى الوجوب .

( قلنا إنما يلزم ) (٥) ذلك أن لو كان لا يستعمل هذا اللفظ في غير الوجوب ( كأوجبت وألزمت ، وأما ) (٦) وقد تستعمل في غيره فمتى ورد من العبد أو الابن صرفته ( العرب ) ( $^{(V)}$  عن الوجوب إلى محمله ، وهذا غير ممتنع كالأسماء المشتركة .

<sup>(</sup>١) في ق : « واجب ليس بحسن لا ينقض ما قلنا » .

<sup>(</sup>٢) في ق: « زعمهم ».

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في ق : « فانما » .

<sup>(</sup>٥) في ق : « والجواب إنما لا يحسن » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « كألزمت وفرضت فأما » .

<sup>(</sup>V) في ق : « القرينة » .

ثم إن هذا يبطل بلفظ النهى فإن الجميع يتخاطبون به ثم هو على الوجوب وعلى أن / تجويز الخطاب لا يخرج اللفظ عن حقيقته ، ٢٢ ألا ترى أنهم يقولون للسخى : يا جواد ، وللبليد : يا حمار ، فلا يخرج ( ذلك ) (١) عن الحقيقة .

٢٠٢ - ومنها أن قالوا ليس في الأمر لفظة الوجوب فلم (تقتضه) (٢).

(قلنا: ليس كل ما ليس)  $(^{7})$  فيه لفظ معنى لا يقتضيه ، كالندب والوعيد والتهديد ، ليس هو فى لفظة افعل وهى مقتضية له بقرينة تدل عليه ثم يقال (إنه)  $(^{3})$  ليس فى الأمر لفظة الاستحباب فلم تقتضه أيضا ، ثم لا يمتنع أن لا يكون فيه صريح لفظة أوجبت ويكون لفظ آخر يقتضى الوجوب كقوله : ألزمتك وفرضت عليك ، ولأنا قد بينا أن لفظة افعل تقتضى إيجاد الفعل لا محالة وذلك هو الوجوب .

وبين قوله « أريد أن تفعل » عند أهل اللغة بدليل أنهم يستعملون وبين قوله « أريد أن تفعل » عند أهل اللغة بدليل أنهم يستعملون أحدهما في موضع الآخر ( ويقيمونه مقامه )  $(\circ)$  فلما لم يفد قوله « أريد » الوجوب ، كذا قوله « افعل » .

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>۲) فى ق : « تقتضى الوجوب » .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « الجواب أن » .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

 <sup>(</sup>٥) في م ، ر : « ويقوم أحدهما مقام الآخر » .

قلنا: لا نسلم هذا لأن قوله « افعل » يفيد أن يفعل لا محالة ، وقوله: « أريد أن تفعل » خبر ، والخبر غير الأمر بالاتفاق ، ثم ليس أمر أوامة أحدهما مقام الآخر في حال مما/يدل على اشتراكهم (كالاشتراك في الحقيقة ) (۱) (كاستعمال ) (۲) الاسم الحقيقي في المجاز كالحمار ((والأسد )) (۳) (والجواد ) (٤) لا يدل على الاشتراك في الحقيقة ، وأما قوله « أريد » فهو صريح في الإخبار عن كونه مريدا ، وليس بصريح في استدعاء الفعل فضلا عن أن يكون (مريدا ) (٥) إيجاده لا محالة .

ولهذا يدخل التصديق والتكذيب في قوله « أريد » ولا يدخل في قوله « افعل » .

٢٠٤ - ومنها أن ( يقال بأن ) (٦) السلطان قد يأمر بالقبيح والحسن ، ويوصفان بأنهما مأمور بهما على الحقيقة فلو اقتضى الأمر الوجوب لكان إذا تناول القبيح جعله واجبا .

قلنا: أمره بالقبيح يجب لولا أن فوقه آمر وامتثال أمره ألزم، وقد نهى الأعلى عن ذلك فغلب نهيه على أمر هذا الأدون فسقط لزوم أمر هذا .

<sup>(</sup>۱) لیست فی م ، ر .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « في استعمال » .

<sup>(</sup>٣) فى م ، ق ، ر : « كالشجاع » وهو خطأ لأنه يمثل باسم يستعمل فى الحقيقة والمجاز .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(°)</sup> في ق : « تريد » .

<sup>(</sup>٦) فى ق : « قالوا إن » .

( والثانى ) (١) أنا نغلب فنقول ينبغى إذا تناول القبيح أن نجعله ندبا أيضا ، ثم هذا يلزم لو قلنا إنما نجعل الفعل واجبا ولسنا نقول ذلك وإنما نقول إنها موضوعة لاقتضاء الفعل لا محالة والمتكلم بها قد طلب الفعل لا محالة فإذا كان حكيما يستحيل عليه المنافع والمضار . علمنا أن الفعل ما يجب أن يفعل لا محالة .

٢٠٥ - ومنها أن قالوا : قد ترد هذه اللفظة دالة على
 الوجوب بقرينة ، فإذا عريت عن القرينة يجب أن لا تقتضى الوجوب .

قلنا: نحن نستفید کونها علی الوجوب (بمجردها) (۲) والقرینة دالة علی التأکید کا لو وردت فی قوله أوجبت وفرضت وألزمت.

ثم يبطل ( هذا )  $(^{"})$  بالنهى يقتضى التحريم بقرينة ، ويدل بمجرده على التحريم .

الندب لأنه ( يحتمل ) (2) نسخا له .

قلنا: حمله على الندب حمل على بعض ما تناولته الصيغة ، لأن المندوب يدخل فى الواجب ، فإذا ارتفع بعض الواجب بقى بعضه وهو الندب (٥) ولا يكون ذلك نسخا كالعموم إذا خص بعضه . والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) في ق : « على » .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « بطردها » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في ق : « يحصل » .

<sup>(</sup>٥) في ق : « بقى البعض على مقتضاه » لا داعي لها .

الأمر على الأمر على الأمر على الأمر على الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب ، نص عليه أحمد (١) فقال : « إذا أمّن القارىء فأمّنوا ، ( فإنه ) (٢) أمر من النبي عليني (٣) .

وقال الكرخى (٤) والرازى (٥) من أصحاب أبي حنيفة لا يكون المندوب أمرا بحال (٦)

(٤) هو عبد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم ، أبو الحسن الكرخى نسبة إلى كرخ خدان ولد سنة ٢٦٠ هـ انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أبى حازم وأبى سعيد البردعى ، كان كثير الصوم والصلاة ، صبورا على الفقر والحاجة ، واسع العلم والرواية ، صنف المختصر والجامع الكبير والجامع الصغير ، أودعها الفقه والأصول والحديث والآثار المخرجة بأسانيدها ، عدُّوه من المجتهدين في المسائل ، أصابه الفالج في آخر عمره ، توفي سنة ٣٤٠ هـ ، انظر ترجمته في : الجواهر المضية : ١ / ٣٣٦ ، تاج التراجم : ص ٣٩ ، القوائد البهية ص ١٠٨ ، الفتح المبين : ١ / ١٨٦ .

<sup>(</sup>١) انظر رأيه في العدة : ١ / ١٦٢ ، المسودة ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) في (م، ر) « فهو » .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى : ٢ / ٢٦٢ ، صحيح مسلم : ١ / ٣٠٧ ، ولفظهما : « إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا » .

<sup>(</sup>٥) أحمد بن على ، أبو بكر الرازى الحنفى ، الإمام الكبير الشأن ، المعروف بالجصاص ، من أهل الرى ، ولد سنة ٣٠٥ هـ ، وورد بغداد فى شبيبته ، كان مشهورا بالزهد والورع ، درس الفقه على أبى الحسن الكرخى ، انتهت إليه رئاسة الحنفية فى زمانه . امتنع عن تولى قضاء القضاة ، من مصنفاته : أحكام القرآن ، والفصول فى الأصول وهو مقدمة لأحكام القرآن ، وشرح مختصر شيخه أبى الحسن ، وشرح مختصر الطحاوى ، وشرح الجامع لمحمد بن الحسن . انظر ترجمته فى : الطبقات السنية : ١ / ٤٧٧ ، الحواهر المضية : ١ / ٤٧٧ ، الفوائد البهية : ص ٢٧ ، تاج التراجم : ص ٢٠ ، الفتح المبين : ١ / ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٦) يقول الشيخ أبو بكر الرازى: « واختلف أهل العلم في قوله افعل إذا =

( وعن أصحاب الشافعي كالقولين ) (١) .

وفائدة هذه المسألة: (أنه) (٢) إذا قام الدليل بأن أمرا ما (لم يرد به الوجوب جاز) (٣) (أن) (٤) / يحتج بذلك الأمر في ٢٣ ب الاستحباب عندنا، وعند مخالفينا لا يجوز الاحتجاج بظاهره في الاستحباب، وقولنا هو قول الفقهاء.

٢٠٨ - (( لنا أن )) (٥) أقل ( أحوال ) (٦) الأمر

<sup>=</sup> كان ندبا أو إباحة ، أو إرشادا : هل يسمى أمرا بعد اتفاقهم على أنه إذا أراد الإيجاب كان أمرا ؟ فقال قائلون : جميع ذلك يسمى أمرا ، وليس وروده مطلقا أولى بأحد هذه الوجوه الثلاثة منه بالآخر وجميعه يسمى أمرا ، وقال آخرون : حقيقة الأمر ما كان إيجابا ، وما عداه فليس بأمر على الحقيقة وإن أجرى عليه الاسم في حال كان مجازا ، وكذلك كان يقول أبو الحسن رحمه الله في ذلك وهذا القول هو الصحيح » . الفصول في الأصول : ث 1 < 1 ، وانظر : فواتح الرحموت : 1 < 1 ، 1 < 1 ، 1 < 1 ، 1 < 1 ، 1 < 1

<sup>(</sup>١) هكذا في (ق) ، وليست في (م، ر) ، والقولان ذكرهما الإمام الجويني في البرهان فقال : « ذهب القاضي أبو بكر رحمه الله في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به ، والندب أمر على الحقيقة ، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر ما يقتضي الإيجاب » . البرهان : ١ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) فى م ، ر : « جاء فى الوجوب بجواز » .

<sup>(</sup>٤) جرى سقط كبير من (م، ر) ابتداء من هنا، وسأشير إلى نهاية السقط في مكانه، والذي يترجح لديّ أن ورقة بكاملها قد سقطت من (م) وهي في أصل (ر).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ق)، وقد أضفتها لأنها البداية التي تبدأ بها عادة (ق) في بداية كل دليل.

<sup>(</sup>٦) في ق: « الأحوال ».

الاستحباب إذا قال السيد لعبده « افعل » يقتضى إيجاد الفعل إما وجوبا أو استحبابا ، فإذا قام دليل أنه لم يرد به الوجوب يبقى ما يبقى يقتضى إيجاد الفعل . فكان حقيقة في الندب ، كالعموم إذا دخله التخصيص ، ما يبقى ويكون حقيقة فيما بقى .

٢٠٩ - لنا أن المندوب طاعة فكان مأمورا بها كالواجب.

فإن قيل : الواجب لم يصر مأمورا به لكونه طاعة ، وإنما صار مأمورا به لأنه يثاب على فعل ، ويعصى بتركه ، وهذا معدوم فى الندب .

قيل: (( إنما كان )) (١) الواجب مأمورا لأنه استدعى الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وهو موجود في المندوب ، وقد دللنا على هذا الأصل فيما تقدم بما فيه كفاية .

ثم إن هذا خطأ لأنّا نعلم أن صيغة الأمر لو وردت – لم يقتض عليها الثواب ، وعلى مخالفتها العقاب – لعقلنا أنها أمر ، ولأنها تقتضى إيجاد الفعل . ولأنه إذا كان الواجب ما يثاب على فعله وما يعاقب على تركه فالندب هو ما يثاب على فعله ، فصيغة الأمر قد تضمنته لأنه شطر ما يقتضيه وكانت حقيقة فيه كما نقول في العموم المخصوص يحمل على بعض ما يقتضيه ويكون حقيقة في ذلك .

فإن قيل: بل إنما تطلق الحقيقة على البعض إذا لم يكن تنافيا كالعموم، فإنه لا تنافى بين أبعاضه وكله، وأما المستحب والواجب فإن بينهما تنافيا من جواز الترك، فلا يكون أحدهما داخلا في حقيقة الآخر.

<sup>(</sup>١) في ق : « هذان لمكان » والصواب ما أثبته .

قيل: لا فرق بينهما ، فإن قوله « اقتل كل من في الدار » يقتضى استغراقهم ، فإذا خصص واحدا تناقض من حيث سقط الاستغراق وحرم فعله .

متالله على النبى عَلَيْتُهُ : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك » (١) .

فلو كان المستحب مأمورا به لكان السواك مأمورا به ، وقد أخبر أنه لم يأمر به ، ولهذا امتنع لأجل المشقة ، والمشقة لا تلحق إلا فيما يجب فعله .

وقوله <sup>(۲)</sup> لأمرتهم أمر إيجاب .

ولو راجعتیه ، فإنه أبو ولدك ، فقالت : أبأمرك يا رسول الله ؟ فقال : « لا إنما أنا شافع »  $(^{7})$  ومعلوم أن إجابة النبى ما سنحب وقد بيّن أنه لم يأمر .

والجواب : أن المراد بهذا أمر إيجاب وإلزام أن تبقى (٤) معه وكانت مبغضة له .

۲۱۲ - احتجوا بأن أسماء الحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها ، وقد علمنا أنه يحسن أن ينفى عن الندب اسم الأمر وهذا ((كا)) (٥) لو قال القائل أنا غير مأمور بصلاة النافلة .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری : ۲ / ۳۷۶ ، صحیح مسلم : ۱ / ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٢) هذا هو جواب الدليل .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : ٩ / ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٤) يوجد في ق : كلمة « أمر » الصواب حذفها .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق والزيادة لمناسبة المعنى .

(( الجواب )) (١) : أنّا لا نسلم أنه يحسن نفيه على الإطلاق وإنما يحسن نفيه مقيدا ، وهو أن يقول أنا غير مأمور بذلك على وجه الإيجاب والإلزام .

فإن قيل : فيجب أن يقال لمن ترك السنن خالف أمر الله وعصاه .

قيل: نحن نقول خالف أمر الله المستحب وسنته المندوب إليها. قال أحمد رحمه الله فيمن ترك الوتر « هو رجل سوء » فذمه مع قوله إن الوتر سنة ، ولا يقول قد عصى على الإطلاق لأنه يلتبس ذلك بالواجب .

- 717 - واحتجوا بأن صيغة الأمر تقتضى الوجوب عندنا وعندكم ومتى (( قلنا ))  $(^{7})$  إنها حقيقة فى الندب خرجت عن أن تكون مقتضية الوجوب .

والجواب: إنه غير ممتنع أن تقتضى الوجوب وتستعمل في الندب حقيقة ، كصيغة العموم تقتضى الاستغراق وتستعمل فيما ليست للاستغراق حقيقة أيضا . فصيغة النهى تستعمل في التحريم وتستعمل في التنزيه حقيقة ، كذا في مسألتنا مثله .

فإن قيل: فيجب أن تجروا في المندوب جميع أحوال الأمر من ٢٤ كونه على الفور ويقتضي التكرار . /

قيل: كذا نقول.

<sup>(</sup>١) ليست في ق ، والزيادة لبيان أن هذا بداية لجوابه عن الدليل .

<sup>(</sup>۲) فى ق : « قولنا » ولعل الصواب ما أثبته .

الإباحة (1) ، وهو ظاهر قول الشافعى (7) ، وقال أكثر الفقهاء الإباحة (1) ، وهو ظاهر قول الشافعى والمتكلمين : إنها تفيد ما كانت تفيد لو لم يتقدمها حظر من وجوب أو ندب (7) .

٢١٥ - لنا أن الشرع لم يرد بأمر بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَآصْطَادُوا ﴾ (٤) ، ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَآنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٥) ، ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

<sup>(</sup>۱) وهو قول الإمام أحمد والقاضى أبى يعلى ، انظر العدة : ١ / ١٧٠ ، وجاء في المسودة : ص ١٦ ، « صيغة الأمر بعد الحظر لا تفيد إلا مجرد الإباحة عند أصحابنا وهو قول مالك وأصحابه ، وهو ظاهر قول الشافعي وبعض الحنفية وحكاه ابن برهان » . وإلى هذا القول ذهب ابن قدامة في الروضة ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>۲) نقل الأسنوى مذهب الشافعى فى هذه المسألة ، يقول فى شرحه على المنهاج : ۲ / ۳۵ : « والثانى أنه للإباحة ، وهو الذى نص عليه الشافعى كما نقله عنه القيروانى فى كتاب المستوعب وابن التلمسانى فى شرح المعالم والأصفهانى فى شرح المحصول . ونقله ابن برهان فى الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب » ونسب الآمدى وأبو الحسين البصرى هذا القول لأكثر الفقهاء ، المعتمد : ١ / ٨٠ ، الإحكام للآمدى : ٢ / ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) عزا ابن قدامة هذا القول لأكثر الفقهاء والمتكلمين وكذلك ابن تيمية فى المسودة ، روضة الناظر : ص ١٩٨ ، المسودة : ص ١٦ ، وهو قول أبى الحسين فى المعتمد : ٢ / ١٧٨ ، وعزاه الأسنوى للرازى والبيضاوى ٢ / ٣٥ ، وانظر المحصول : ٢ / ١٥٩ ، حيث قال : إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر كانت للوجوب . واختار الجوينى والآمدى القول بالوقف . البرهان : ١ / ١٦٣ – ١٦٥ ، الإحكام للآمدى ٢ / ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، آية ٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة ، آية ١٠ .

فَأْتُوهُنَّ ﴾ (١) ، وقوله عليه السلام : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » (٢) « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى فادخروها » (٣) ، فدل أن هذا مقتضاه .

فإن قيل : قد ورد أيضا والمراد به الوجوب ، بدليل قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٤) .

قيل: لا نسلم أن قتل المشركين استفيد بهذه الآية ، وإنما استفيد بآيات أخر نحو قوله: ﴿ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَآقْتُلُوهُمُ ﴾ (٥) وقوله: ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٦) وغير ) (٧) ذلك من الآيات والأخبار .

فإن قيل : هذه المواضع حملت على الإِباحة ( بدليل ) (^) .

قلنا : ما نعلم ها هنا دليلا ( إلا ) (٩) وردوها بعد الحظر .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٢ / ٦٧٢ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : ٣ / ١٥٦٤ ، سنن النسائى : ٤ / ٨٩ ، مسند أحمد : ٣ / ٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ، آية ٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، آية ١٩١ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ، آية ٨٤ .

<sup>(</sup>٧) إلى هنا ينتهي السقط من م ، ر والذي أشرنا إلى بدايته في موضعه .

<sup>(</sup>A) فى ق : « لأنها وردت بعد حظر » .

<sup>(</sup>٩) ليست في ق .

فإن قيل : ها هنا دليل وهو الإجماع .

قلنا : الإجماع (حادث) (١) بعد النبي عَلَيْتُهُ ، والإباحة مستفادة بهذه الألفاظ في وقته .

۲۱۶ – وأيضا فإن عرف الناس وعاداتهم أن السيد لو قال لعبده: لا تدخل دار فلان ، ولا تكلم فلانا ، ولا تغسل ثوبك ، ثم قال (له) (۲): افعل جميع ذلك ، أو قال لرجل: ادخل بستانى ، وكل ثمارى ، واركب دابتى ، اقتضى جميع هذه الإباحة ورفع الحظر دون الإيجاب ، فدل على ما ذكرناه .

فإن قيل : لا نسلم هذا ونقول ( إن ) (٣) ذلك يقتضى الإيجاب .

قلنا : هذا مكابرة فى العادات ، لأنه لو اقتضى ذلك الوجوب لحسن توبيخه وعقوبته على تركه ، وأحد لا يرتكب هذا .

والذى يوضح هذا أن الإنسان إنما ينهى عما تميل إليه نفسه وتشتهيه ، فإذا قيل له بعد ذلك افعل لم يكن إيجابا ، لأن الإيجاب هو تكليف ما ينافى الطباع ولا تميل إليه ( الأنفس ) (٤) ، فثبت أنه إباحة .

فإن قيل : ( فالعرف ينقسم ) (٥) في هذا بدليل أنه لو قال لعبده لا تقتل زيدا . ثم قال له اقتله ، فإنه يقتضى الإيجاب .

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « النفس » .

<sup>(</sup>٥) في ق : « والعرف منقسم » .

قلنا: قتل زيد محظور في الشرع ، فنهيه للعبد عن قتله لم يفد شيئا فمتى أمره ( بقتله )  $^{(1)}$  حصل أمرا متجردا عن نهيه فأفاد الوجوب من جهته ، فنظيره قولنا: أن يأذن صاحب الشرع الذي  $^{(7)}$  قتل زيد ( في قتله )  $^{(7)}$  فيفيد حينئذ ذلك الإذن الإباحة ، أو يقول السيد لعبده لا تأكل هذا الطعام فيستأذنه في أكله فيقول له السيد كله ، فإنه يفيد ذلك رفع الحظر لا غير .

٢١٧ - احتج الخصم بقوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ (٤) .

والجواب عنه أنا نقول : أمره الوارد من غير أن يتقدمه حظر بدليلنا .

۲۱۸ - احتج بأن قال : صيغة الأمر ( قد ) (٥) وردت متجردة فأفادت الوجوب ، كما لو لم يتقدمها حظر .

الجواب: لا نسلم أنها متجردة ، بل تقدم الحظر قرينة دالة على أن المتكلم استعمل هذه الصيغة في الإِباحة ، كما أن العجز دلالة على أن المتكلم لم يعن بالأمر العجز .

فإن قيل : القرينة تبين (ما) (٦) معنى اللفظ ((وما

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) في م ، ر : « حرم » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ق .

<sup>(</sup>٤) سورة النور ، آية ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

يماثله )) (١) ، فأما ما يخالفه ويضاده فلا ، ونحن نعلم أن الحظر ضد الأمر فلا يكون بيانا له (٢) .

قلنا: ( لا ) (٣) يلزم في ( القرينة ) (٤) أن تكون مماثلة للمعنى ، فإن الاستثناء مضاد للإثبات ، ثم هو مبين له ، وكذلك / ٢٢ ب التخصيص في العموم يضاده لأنه إخراج ما استغرقه اللفظ ، ثم لم نقل أن مجرد النهى هو القرينة ، وإنما انضمامه مع صيغة الأمر هو القرينة ، وذلك غير مضاد للأمر ولا مخالف ( له ولأن ) (٥) القرينة هي بيان لما أريد باللفظ في عرف الشرع والعادة ، وقد بينا أن هذه الصيغة بعد الحظر في الشرع والعادة تقتضي الإباحة فثبت ما قلنا .

۲۱۹ – واحتج بأن النهى إذا ورد بعد الأمر اقتضى التحريم كا لو انفرد ، ( فكذلك ) <sup>(٦)</sup> الأمر بعد النهى يجب أن يقتضى الإيجاب كا لو انفرد .

قلنا : لا نسلم ونقول إن النهى ( إنما ) (٧) إذا ورد بعد الأمر اقتضى الكراهة والتنزيه كالأمر سواء .

<sup>(</sup>١) في م ، ق ، ر : « ويماثله » . ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) يريد المصنف أن النهى المتقدم على الأمر لا يصلح قرينة لانتقال الأمر من الوجوب إلى الإباحة .

<sup>(</sup>۳) في م ، ر : « ليس » .

<sup>(</sup>٤) في ق : « الحقيقة » .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « أو لأن » .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « فكذا » .

<sup>(</sup>٧) ليست في م ، ر .

وإن سلمنا فالفرق بينهما أن النهى آكد لأنه يقتضى قبح المنهى عنه ( لا غير وذلك محرم ، والأمر استدعاء الفعل ، وقد يستدعى ما يوجبه وما يستحبه وما يبيحه ) (١) ، والذى يوضح ( هذا ) (٢) أنهم يقولون ( إن ) (7) النهى يقتضى التكرار وترك النهى عنه على الفور ، ولا يقولون فى الأمر إنه يقتضى ذلك .

ثم لا يجوز اعتبار الأمر المنفرد بما ورد بعد حظر ، لأن وروده بعد الحظر قرينة ، كما لا يجوز ذلك في أسماء الحقائق فإنه لو قال ( فلان بحر أو حمار ) (٤) لم يفد ما أفاد مطلق قوله رأيت بحرا أو حمارا بدليل أن (( الأول )) (٥) ، يحمل على صفات الرجل لأجل القرينة ، والثاني ( يحمل على ) (٦) اجتماع المياه والبهيمة لأنه خلا عن قرينة .

فإن قالوا: يجب أن تكون جميع الأوامر عندكم على الإِباحة لأن الأشياء في الأصل على قولكم ( محظورة ) (٧) فأى شيء ورد منها فإنما يرد بعد حظر .

قلنا : بل الأشياء في الأصل مباحة على أحد الوجهين  $^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) في ق : « ذلك » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في ق : « بلع فلان بحرا أو حمارا » .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « الأصول » وفي ق : « الأمر » ولعل الصواب ما أثبته ، ويدل عليه الجملة التي بعده .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « يحتمل » .

<sup>(</sup>٧) في ق : « مخصوصة » .

<sup>(</sup>٨) وهما هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر ؟ . الراجع ، القول الأول وهو ما ذهب إليه جمهور الحنفية والشافعية ، انظر نظرية الإباحة للدكتور محمد سلام مدكور ص ٤٩٧ – ٥٠٧ .

فإذا ورد الأمر (١) بعد الحظر ارتفع الحظر وعاد إلى الأصل وهو الإِباحة .

( ولو سلمنا أنه على الحظر ( فمتى وردت ) (7) صيغة الأمر على ما هو باق على حكم الأصل ، فمقتضاه الإباحة وهو مسألة الخلاف ) (7) .

فإن قيل: ورود صيغة الأمر تقتضى نسخ الحظر، وقد ينسخ الحظر بإيجاب وينسخ بإباحة، وليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر فتعارضا وبقى الأمر على مقتضاه فى الإيجاب كا لو ورد الأمر بعد حظر عقلى.

(قلنا: الحظر لا ينسخ إلا بإباحة) (٤) ، فأما الإيجاب فيتضمن إباحة بها ينسخ الحظر لا من حيث هو إيجاب فإذا وردت صيغة (افعل) (٥) على الحظر، فالظاهر أن مقتضاها نسخ الحظر، ونسخ الحظر لا يكون إلا بالإباحة كا قدمنا، فمقتضاها حينئذ إباحة الشيء المحظور، فالنهى لا ينتقل إلى الوجوب بمجرد ورود صيغة الأمر

<sup>(</sup>١) في ق : « بالإباحة » ولعل الصواب حذفها .

<sup>(</sup>۲) فى ق : « فهو ورود » .

<sup>(</sup>٣) فى م ، ر : تأخر هذا الجواب إلى نهاية الدليل ، أى بعد قوله « ولا نسلم أن العقل يحرم شيئا أيضا » ونصه فى م ، ر : « وجواب آخر على السؤال الذى قبل هذا : لو سلمنا أن الأشياء على الحظر ، فمتى وردت صيغة الأمر على ما هو باق على حكم الأصل فمقتضاه الإباحة وهو مسألة الخلاف » .

<sup>(</sup>٤) في ق : « قيل الإيجاب لا ينسخ الحظر » .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

بعده وإنما يقتضى الإِباحة لا غير ، ولا نسلم أن ( العقل يحرم شيئا أيضا ) (١) .

بنفسه ، مقتضى الثانى بالأول ( ولا الأول بالثانى ) (7) ، كما لو قال : فلا يتعين مقتضى الثانى بالأول ( ولا الأول بالثانى ) (7) ، كما لو قال : أوجبت ذلك عليك .

الجواب: أنا لا نسلم أن الثانى مستقل بنفسه لأنه مع / وجود الأول يعتمد على الأول ، بمعنى أنه يرفعه وينسخه لأن من شأن هذه اللفظة أعنى لفظة « افعل » أن ينصرف مقتضاها بحسب القرينة لها ، وقد تقدم القول بأن تقدم الحظر قرينة تدل على أن المراد بها الإباحة على ما بينا ، فصار ذلك بمنزلة قول القائل : رأيت فلانا ، ثم يقول وجدته ، مجراهما كلامان ، ثم الثانى يتغير مقتضاه بالأول . فأما قوله : أوجبت ( فهو صريح في إيجاب الفعل ) (٤) ( لا يحتمل تغييرا بالقرينة ) (٥) فلم يكن تقدم الحظر عليه مغيرا لمقتضاه ، والله أعلم بالصواب .

شيخنا (٦) ، وبه قال بعض الشافعية (٧) وقال أكثر الفقهاء

<sup>(</sup>١) فى ق : « الفعل يحظر شيئا » .

<sup>(</sup>۲) فى م ، ر : « عليك ذلك » .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « عليكم كذا » .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) انظر العدة : ١ / ١٧٦ .

<sup>(</sup>٧) منهم الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني في جماعة من الفقهاء والمتكلمين . انظر الإحكام للآمدي : ٢ / ١٥٥ ، شرح العضد : ٢ / ٨٢ .

والمتكلمين لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة (١) وهو الأقوى عندى .

ادخل الدار ، واشتر (  $\bar{x}_{0}$  ) . لم يعقل منه التكرار ، ولو لامه على الدار ، واشتر (  $\bar{x}_{0}$  ) . لم يعقل منه التكرار ، ولو لامه على ترك التكرار لحسن من العقلاء ذمه ، بل لو كرر العبد ( ذلك ) ( $\bar{x}_{0}$  ) لحسن ( لومه ) ( $\bar{x}_{0}$  ) فيقول : إنى لم آمرك بتكرار ( دخول الدار ) ( $\bar{x}_{0}$  ) ولا بتكرار الشراء فدل على ما ( قلناه ) ( $\bar{x}_{0}$ 

( قيل : إنما يقتضي التكرار لأجل العرف ، فإن السيد إذا

(۱) وهو قول أكثر الحنابلة أيضا . انظر : سواد الناظر : ۲ / ۳٤٦ ، روضة الناظر : ص ۱۹۹ ، ونسبه فى المعتمد : ١ / ١٠٨ ، لأكثر العلماء . وانظر هذا الرأى فى الإحكام للآمدى : ٢ / ١٠٥ ، البرهان : ١ / ٢٤٤ ، وفى المسألة آراء أخرى لم يعرض لها المصنف وهى :

الأول: أن الأمر لا يدل على التكرار ولا على المرة ، بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة إلا أن المرة ضرورية وهذا المذهب اختاره الجوينى والرازى وابن الحاجب والبيضاوى .

الثانى : أنه مشترك بين التكرار والمرة فيتوقف إعماله فى أحدهما على وجود القرينة .

الثالث: التوقف.

انظر المحصول : ٢ / ١٦٢ – ١٦٣ ، الإحكام للآمدى : ٢ / ١٥٥ ، شرح الأسنوى : ٢ / ٣٥ ، شرح العضد : ٢ / ٨٢ .

- (٢) في ق : « قول السيد » .
  - (٣) في م ، ر : « هذا » .
  - (٤) في م ، ر : « فعله » .
  - (٥) فى ق : « أن يلومه » .
- (٦) في م ، ر : « الدخول » .
  - (٧) ليست في ق .

قال : اشتر لى ، اقتضى مرة واحدة بخلاف أمر الله تعالى ، فإنا لا نعلم ما عنده فقلنا يقتضى التكرار .

قيل: العبد لا يعلم ما في قلب السيد، فإذا قال: افعل، اكتفينا بمرة واحدة إذا فعلها، لم يكن ذلك إلا أن الأمر لم يقتض التكرار، وقولكم لا يعلم ما عند الله (( لا يصح فإنه)) (١) لو أراد التكرار (( لكان )) (٢) بلفظ العموم كقوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ ﴾ (٣) ) (٤).

( کها أمر ( بما هو صلاة ) (<sup>(٥)</sup> . ( کها أمر ( بما هو صلاة ) (<sup>(٥)</sup> .

ثم يثبت أن قول القائل: « صلى فلان » لا يقتضى التكرار ، ( فكذلك ) (٧) قوله صلّ .

معناه: كن داخلا ( وبدخلة واحدة ) (^) يوصف بأنه داخل ، فكان المثلا ، وكان الأمر عنه ساقطا .

<sup>(</sup>١) ليست في ق ولكنها ضرورية في الجواب على المعترض.

<sup>(</sup>٢) ليست في ق ولكنها ضرورية في الجواب.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ، آية ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>V) في ق: « وكذا ».

<sup>(</sup>A) فى ق : « وبدخولهم مرة » .

فإن قيل : هو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل أيضا فهلا ( يجب إلا مرة ) ( ( ) .

قلنا: بالدخلة الأولى يكون داخلا على الكمال ( لأن بها ) (٢) يسمى داخلا على الإطلاق فكمل بها فائدة الأمر ، فأما الدخلة الثانية فتكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها ، وإن وقع عليه اسم دخول فلا يدخل تحت الأمر إلا بلفظ تكرار أو عموم ، كما أنه إذا قال ( له ) (٣): اضرب رجلا ، فإنه بضرب واحد يكون مستكملا لفائدة الأمر ، وإنما ضرب رجل آخر تكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها ، فلا يلزم بالأمر المطلق وإنما يلزم بلفظ عموم .

فإن قيل : يجوز ( أن يكون ) (3) قوله « ادخل » أى افعل الدخول ، فيعم جنس الدخول لأن ( لام ) (9) الجنس تقتضى استغراق الجنس .

قلنا: قوله « ادخل » تصريف من دخل لا من الدخول لأنه ليس ( فيه ) (٦) الألف واللام: ألا ترى أن قوله: « زيد دخل » لا يكون معناه فعل الدخول فيفهم منه التكرار للدخول ، بل يفهم منه دخول مرة واحدة ، ولا نعلم ما زاد على ذلك إلا بدليل .

<sup>(</sup>١) فى م : « يجب الأمر » وفى ق : « دخلت تحت الأمر » .

<sup>(</sup>٢) في م، ر: ( لا ) .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في ق : « الأمر » .

<sup>(</sup>٦) م، ر: «له».

۲۲۰ – دلیل رابع: أنه ( لو ) (۱) حلف لیفعلن كذا ، فإنه یبر بفعل مرة واحدة ، ولو كان مقتضاه التكرار لما ( بر بفعل مرة ) (۲) كما لو حلف لیفعلن كذا على الدوام .

(177) - دلیل خامس: لو قال لوکیله طلق زوجتی لم یجز ( له ) (7) أن یطلق أکثر من مرة ( واحدة ) (8) فلو اقتضی ( الأمر ) (8) التكرار ملك أن یطلق ثلاثا ( ولما اقتصر علی الواحدة ) (7) ، كما لو قال ( طلقها ) (8) ما شئت .

ب فإن قيل: الأمر في اللغة يقتضى التكرار / في اليمين والتوكيل ، وإنما ( تركنا ) (^^) مقتضى اللغة بالشرع وليس يمتنع أن يكون ( اللفظ ) (^9) في اللغة يقتضى أمرا ، ثم يقرر الشرع ( فيه ) (^1) غير مقتضاه في اللغة ، كما لو حلف لا يأكل الرؤوس فإنه يعم في اللغة كل رأس ، وفي الشرع يحمل على رؤوس الغنم .

<sup>(</sup>١) في م ، ر : ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م ، ر : « خرج من يمينه بفعل مرة واحدة » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>٧) في م ، ر : « له طلق » .

<sup>(</sup>۸) فى ق : « أنزلنا » .

<sup>(</sup>٩) في م ، ر : « الأمر » .

<sup>(</sup>۱۰) لیست فی م ، ر .

قلنا: الشرع لا يغير مقتضى اللغة ، وإنما يقررها ويضيف إليها حكما زائدا ، ألا ترى أنه لو قال: افعل ذلك أبدا ، وطلق زوجتى ما أملكه لم يقطعه الشرع عن مقتضاه فى اللغة ((فلا يقطعه)) (١) عن التكرار ، وأما مسألة الرؤوس فغير مسلمة ويحمل على مقتضاه فى اللغة .

(۱) حليل سادس: لو اقتضى التكرار ( لأفضى ) (۱) إلى المناقضة ( لأنه يأمر بشيئين مختلفين ، فلا يمكنه مواصلة الثانى . ولا مواصلة الأول إلا بترك الثانى .

ويجاب عنه بأنه يقتضى التكرار على الإمكان فلا يفضى إلى المناقضة ) (٣) .

 $^{(7)}$  - دلیل سابع : لو اقتضی التکرار لما حسن ( فیه )  $^{(8)}$  الاستفهام  $^{(9)}$  ( ولم یحسن تأکیده بمرة واحدة )  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) في م ، ق ، ر : فيقطعه ، وما أثبته هو المناسب للعبارة والمعنى .

<sup>(</sup>۲) فى ق : « لا قتضى » .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « لأنه يفضى إلى شيئين مختلفين . ومعنى قولنا يأمره بشيئين مختلفين وهو إذا قال : صل ، يقتضى عندهم على الدوام ، وإذا قال : ادخل ، يقتضى تكرار الدخول على الدوام ، ويجاب عنه بأن يقتضى التكرار عندهم لو انفرد . فإذا أمرهم بأمر ثان فإنه يقتضى التكرار على الدوام ، وهذا يفضى إلى المناقضة لأنه لا يمكن أن يأتى بالأول .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في ق : جملة « وكان يعقل منه مرة » الأولى حذفها لأنها تناقض الدليل .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) ليست في ق .

( ويجاب عنه بأنه لو لم يقتض التكرار لما حسن الاستفهام وكان يعقل منه مرة ولم يحسن تأكيده بمرة واحدة ) (١).

( ويجاب عن سؤالهم بأن يقال غير مسلم أن يحسن الاستفهام بل أمره يقتضى إيجاد الفعل ، فإذا فعل مرة فقد امتثل المأمور به وأسقط عنه الخطاب ) (٢) .

وي عن النبي عليه (أنه) (<sup>۳)</sup> . قال ( في شارب الخمر ) <sup>(٤)</sup> : « اضربوه » <sup>(٥)</sup> ، فكرر الضرب .

قلنا : إنما كرروا بقرينة وهي شاهد الحال أنهم علموا أنه يقصد ردعه وزجره وذلك لا يحصل  $(^{7})$  بمرة ( واحدة )  $(^{9})$  ، وخلافنا في المتجرد عن القرائن ، ألا ترى أنهم لم يضربوه أبدا .

، (٨) حتج بأن قال : « روى أن الأقرع بن حابس  $^{(\Lambda)}$  ،

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى: ١٢ / ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) في ر: كلمة « إلا » لعل الصواب حذفها .

<sup>(</sup>٧) ليست في ق .

<sup>(</sup>٨) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان المجاشعي الدارمي التميمي ، قدم على النبي عَيِّلِيَّةٍ مع أشراف تميم بعد فتح مكة . وشهد مع الرسول عَيِّلِيَّةٍ فتح مكة وحنينا وحضر الطائف ، شهد فتح العراق مع خالد بن الوليد ، استعمله عبد الله بن عامر على جيش سيَّره إلى خراسان فأصيب وهو والجيش بالجوزجان سنة ٣١ هد . انظر ترجمته في الإصابة : ١ / ٨٥ ، الاستيعاب : ١ / ٩٦ ، أسد الغابة : ١ / ١١٩ .

وقيل سراقة بن مالك بن جعشم (١) قال للنبي عَلَيْكُم : « حجتنا هذه كل عام أم للأبد » (٢) . فلو لم يقتض ( الأمر ) (٣) التكرار لم يكن للسؤال معنى .

قلنا : ليس في الخبر دليل على أنه اشتبه عليه ذلك .

جواب آخر : أنه مقابل بأنه لو اقتضى التكرار لم يكن لهذا السؤال معنى ، فكل جواب لكم عن سؤاله (عن )  $^{(3)}$  التكرار (هو )  $^{(9)}$  جوابنا عن سؤاله عن المرة الواحدة ، ثم لا يمتنع أن يكون سأل لأنه ظن أن الحج مقيس على الصلاة والصيام والزكاة ( لا لأن الأمر مشتبه في اقتضائه )  $^{(7)}$  التكرار كما يقتضى المرة الواحدة .

منا ما استطعتم ، وإذا نهيتكم فانتهوا » ( $^{(Y)}$  .

<sup>(</sup>۱) سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمر المدنى ، كنيته أبو سفيان ، كان ينزل قديدا ، وهو الذى أدرك النبى عليه لما هاجر إلى المدينة ، أسلم يوم الفتح ، كان شاعرا مجودا ، ألبسه عمر سوارى كسرى ومنطقته وتاجه عندما فتح المسلمون بلاد فارس مصداقا لوعد رسول الله عليه .

انظر ترجمته في الإصابة: ٢ / ١٩٩ ، الاستيعاب: ٢ / ١١٩ ، أسد الغابة: ٢ / ٢٦٤ ، شذرات الذهب: ١ / ٣٥ .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری : ٥ / ۱۳۸ ، صحیح مسلم : ۲ / ۸۸۶ ، والحدیث فیهما مروی عن سراقة .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) في ق : « لأنه مشبه في قضائه إلى التكرار » .

<sup>(</sup>V) صحیح البخاری : ۱۳ / ۲۰۱ ، صحیح مسلم : ۲ / ۹۷۰ .

قلنا: الدفعة الثانية ليست من ( الأمر ) (١) ، وإنما يتناول الأمر الدفعة الأولى ( فيجب ) (٢) أن تأتوا منها بالمستطاع ، ولهذا فرق بينه وبين النهى ، وعندكم أنه كالنهى في اقتضاء التكرار .

۲۳۲ - واحتج بأن قال : في الشرع أوامر كثيرة (على التكرار) (۳) .

قلنا: ليس معكم أنه عقل التكرار من ظاهرها ، ثم إن فى الشرع ألفاظا كثيرة صيغتها صيغة العموم ، والمراد بها الخصوص ، ولا يدل على أن مقتضاها وموضوعها الخصوص ، ثم فى تلك المواضع حملت لقرينة ( وخلافنا ) (٤) فى الأمر المتجرد عن القرائن ، على أن فيه الأمر بالحج والعمرة ولا يقتضى التكرار .

۲۳۳ – احتج بأن قال : الصحابة عقلوا التكرار من قوله التكرار من قوله و أيديكُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ / وأَيْدِيَكُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ / وأَيْدِيَكُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ / وأَيْدِيَكُمْ إلَى النبى عَلَيْكُمْ ) (٦) جمع عام الفتح بين صلوات ( بوضوء واحد ) (٧) . فقال له عمر رضى الله عنه : اعمدا فعلت هذا يا رسول الله ؟ فقال : نعم (٨) .

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في ق : « وكلامنا » .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ، آية ٦.

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « والنبي عليه السلام لما » .

<sup>(</sup>V) في م ، ر : « بطهارة واحدة » .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم: ١ / ٢٣٢ ، مع احتلاف يسير في الألفاظ .

قلنا: ليس معكم أن الصحابة عقلوا من الآية ذلك ، ويحتمل أنهم رأوا النبى عَلِيْكَةٍ يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان يوم الفتح خالف عليهم وجمع ، ويحتمل أن يكون عمر حمل الآية على (أن) (١) الأمر إذا علق على وجود شرطه تكرر بتكرار الشرط .

۲۳٤ - واحتج بأن قال : الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان ، فاقتضى إيقاع الفعل في جميع الأزمان .

قلنا: لا نقول كذلك ، بل الأمر عندنا يقتضى الفور فيختص إيقاع الفعل بأقرب الأوقات (إليه) ( $^{(7)}$ . فإن لم يفعله لم يلزمه الفعل لا بدليل آخر ، وأصحابنا يقولون: (إنّ) ( $^{(7)}$  القضاء يجب بالأمر الأول ، فيكون مقتضاه افعله فى أول الأوقات ، فإن فات فافعله فى الثانى ، فإن لم تفعله فى الثانى فافعله فى الثالث ( $^{(8)}$ ) ، فلا يكون الأمر عاما فى جميع الأزمان .

٢٣٥ - واحتج بأن قال : قول الرجل لعبده : أكرم فلانا وأحسن عشرته ، يقتضى الدوام والتكرار .

قلنا: المعقول من قوله أحسن عشرته أى لا (تسيع) (٥) عشرته، ولهذا يقال (لمن لا يسيع) (٦) عشرته، قد أحسن عشرته، فالنهى (استفيد منه التكرار) (٧).

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) سيأتي تفصيل هذه المسألة .

<sup>(</sup>٥) في ق : «ينسي » .

<sup>(</sup>٦) في ق : « لم لا ينسي » .

<sup>(</sup>٧) في م : « استفيد بأنه التكرار » وفي ق : « استفدناه بالتكرار » .

وجواب آخر: (وهو) (١) أن أمره بذلك يقتضى الإكرام والتعظيم، ومعلوم أنه لم يأمر بالإكرام إلا لعلة إما (لأنه يستحق) (٢) ذلك أو غيره، فمتى لم يعلم زوال العلة الموجبة لإكرامه وجب دوام إكرامه. فبهذه القرينة نعلم (وجوب دوام الإكرام) (٣) لا بمجرد الأمر، ولأن العشرة تفيد جملة من الأفعال لا فعلا واحدا، ألا ترى أن من رأيناه يعامل غيره بعمل واحد جميل لا يقال هو حسن العشرة، وإذا أفاد العشرة جملة من الأفعال وجب (٤) تكرار الأفعال لتصيب فائدة الأمر.

 $777 - واحتج بأنه لو قال لعبده : احفظ فرسى ، فحفظه ساعة وتركه ( ساعة ) <math>^{(0)}$  ( يستحق )  $^{(7)}$  العقوبة ، ولو لم يقتض الدوام لما حسن عقوبته .

قلنا: معنى ( الحفظ أن لا يضيع )  $(^{V})$  ، وإذا حفظه ساعة ثم تركه ( ساعة صار )  $(^{\Lambda})$  مضيعا ، فلم يحصل به ممتثلا للأمر ، بخلاف قوله : صلّ . لأن ذلك يقتضى تحصيل ما يسمى صلاة وذلك يحصل ( بصلاة )  $(^{9})$  واحدة فافترقا ، يوضح هذا أنه لو حفظ ساعة ثم ترك

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) فى ق : « أنه لا يستحق » .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « وجود دوام الأمر » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « أن يقال » لا داعي لها .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « اقتضى استحقاق » .

<sup>(</sup>V) في م ، ر : « اللفظة لا تضيع » .

<sup>(</sup>A) فى ق : « كان » .

<sup>(</sup>٩) في م ، ز : « بفعل صلاة » .

لم يحسن أن يسمى حافظا ، ولو صلى صلاة واحدة لحسن أن يسمى مصليا ، ولأن البر فى اليمين على الحفظ لا يحصل إلا بالمداومة وهو إذا قال : والله لأحفظن مالك فحفظه وقتا وتركه ( ساعة لم يبر فى يمينه ) (١) والبر فى اليمين على الصلاة يحصل بمرة واحدة وهو إذا قال والله لأصلين وكذلك سائر الأفعال ( يحصل البر بأدنى ما يتناوله ) (١) الاسم فافترقا .

۲۳۷ - واحتج بأن قوله: صلّ ، يحتمل صلاة وأكثر على طريق الحقيقة ، ألا ترى أنه يجوز أن يفسر بالجميع ، فوجب أن يحمل اللفظ على الكل .

الجواب / أنه يبطل بقوله صليت ، فإنه يحتمل صلاة وأكثر ، ٢٦ ب ويحسن تفسير قوله بذلك والإخبار عنه ، ثم لا يحمل إطلاقه إلا على ما يتناوله الاسم .

وجوب الفعل ووجوب الأمر يقتضى وجوب الفعل ووجوب الأمر الأمر يقتضى وجوب العزم (7) ثم الاعتقاد ( والعزم ) (8) يجب استدامتهما كذلك الفعل .

قلنا : ( الاعتقاد لا تجب استدامته ، فإنه لو اعتقد ثم غفل جاز ، كالإيمان والعزم يجب مرة ، فلو غفل بعد ذلك لم يضر .

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) في م ، ر : « البر بأدني ما يتحصل ويتناوله » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

وجواب آخر: وهو أن الاعتقاد لا يجب بالأمر، وإنما يستند إلى قيام الدلالة على صدق الرسول عَلَيْكُ ، فإذا أخبر بالوجوب وجب اعتقاده ) (١).

فإذا عرف المكلف الأمر فلم يعتقد وجوبه صار مكذبا له في خبره فيصير (كافرا) (٢) بذلك ، بخلاف (الفعل) (٣) فإنه يجب بالأمر ، فإذا فعل ما يصح (أن يعلم الآمر أنه ممتثل كفاه) (٤) ، مثل أن يقول صل فيصلى ركعتين فيحسن أن يقول: قد صليت .

جواب آخر : لا يمتنع أن يجب دوام الاعتقاد دون الفعل كما لو قال : صل مرة ، فإن الاعتقاد يجب ( استدامته ولا يجب ) (٥) استدامة الفعل .

7 - واحتج بأن الاحتياط يقتضى ( تكرار المأمور به فلا ) (٦) ضرر على المكلف فيه ، وفى ترك التكرار ضرر لأنا لا نأمن أن يكون ( الأمر أريد به ) (٧) التكرار .

الجواب: أن المكلف إذا علم أن الأمر ليس على التكرار أمن الضرر بفقد التكرار ، ومتى أهمل النظر في ذلك لم يأمن الضرر في

<sup>(</sup>١) فى ق : « الفعل والاعتقاد لا يجب بالأمر ، وإنما يجب بإحبار صاحب الشرع أنه يجب » .

<sup>(</sup>۲) فى ق : « كاذبا » .

<sup>(</sup>٣) في ق: « الأصل ».

<sup>(</sup>٤) فى ق : « أنه يخبر الأمر أنه ممتثلا كفي » .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) فى م ، ر : « التكرار للمأمور به لأنه لا » .

<sup>(</sup>Y) فى ق : « يريد » .

اعتقاد وجوب التكرار ، وإيقاع التكرار بنية الوجوب ( ولم يثبت عنده أن الله تعالى أوجب ذلك ) (١) .

استفهام الآمر ، فيقال له أردت بأمرك فعل مرة أو أكثر لأن الأمر قد دل على المرة .

الجواب عنه: أنّا نقول: ولو أفاد ( التكرار لما حسن أن يستفهم فيقول: افعل ذلك دائما أم افعله مرة ، ولأنه إنما حسن طلبا لتأكيد العلم أو الظن أو لأن ) (٢) المأمور به عارضه شبهة يجوز ( لأجلها ) (٣) أن يراد به التكرار ( فيسأل ) (٤) ولأن اللفظ يحتمل أن يفسر به ولهذا حسن الاستفهام .

٢٤١ - واحتج بأنه لو لم يفد التكرار لما صح ورود النسخ والاستثناء عليه لأن ورود النسخ على المرة الواحدة ( بداء وورود الاستثناء على المرة الواحدة ) (٥) تناقض .

الجواب : أنه لا يجوز ورود ( النسخ ) (٦) على الأمر إلا إذا قام دليل أنه أريد به التكرار ، وقد قيل ورود النسخ والاستثناء يدلان على

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) فى ق: « الاحتمال » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « الاستثناء » .

أنه (قد) (١) أريد به التكرار (ولأنه إذا قال صل إلا يوم الاثنين فإنا قد علمنا بقرينة أنه أراد به على الدوام، وخلافنا في الأمر المطلق هل يقتضى التكرار) (٢).

(\*) (الله عن الفعل الله الأمر ضد النهى كالنقيض له (\*) (\*) النهى يفيد ( التكرار لأنه يفيد ) (\*) الانتهاء عن الفعل أبدا ( وكذلك الأمر يفيد إيقاع الأمر أبدا ) (\*) . وربما قيل النهى ( عن الفعل ) (\*) أمر بالترك ، كما أن الأمر أمر بالفعل ، ثم النهى يفيد الاستدامة فكذلك الأمر ( يفيد الاستدامة ) (\*) ( يوضح هذا ) (^) أن قوله كن فاعلا ( كقوله ) (\*) لا تكن ( تاركا ) ((\*) وإنما زاد عليه لفظ النهى ( وهو لا ) ((\*) ) .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « احتج بأن قال ورود النهي هو ضد الأمر وكالنقيض » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>٧) ليست في ق .

<sup>(</sup>A)  $\dot{b}$   $\dot{o}$   $\dot{o$ 

<sup>(</sup>٩) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>١٠) في م ، ر : « فاعلا » .

<sup>(</sup>١١) ليست في ق .

(قلنا: نحن نتبع قول أبي بكر الباقلاني (١) لأنه قال) (٢) النهى يفيد مرة (واحدة) (٣) كالأمر سواء. وليس بجيد (لأنه مخالف الإجماع) (٤) ويعترض عليه بما نذكره فيما بعد (٥).

( وجواب آخر : وهو أن ) (٦) هذا إثبات لغة بالقياس .

( فإن قيل : ليس كذلك لأنا )  $(^{(Y)}$  بينا أن النهى أمر فى الحقيقة ، لأنه أمر بالترك فليس ذلك بقياس .

( قلنا : هذا لا يصح لأن أهل اللغة قسموا الكلام أمرا ونهيا ولم يجعلوه شيئا واحدا ) (^^) .

<sup>(</sup>۱) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصرى المالكي ، أبو بكر ، ولد سنة 770 هـ بالبصرة ، الفقيه ، الأصولي ، المحدث ، المتكلم ، كان ثقة ، ذكيا ، ورعا ، زاهدا ، من أتباع أبي الحسن الأشعرى ، انتهت إليه رئاسة المالكيين بالعراق في عصره ، لقب بشيخ الإسلام ولسان الأمة ، قال بعضهم إنه إمام رأس المائة الرابعة . من تصانيفه : التمهيد ، المقنع في أصول الفقه ، شرح الإبانة ، شرح اللمع ، التبصرة ، إعجاز القرآن . انظر ترجمته في : ترتيب المدارك : 7 / شجرة النور الزكية : 7 / 17 ، البداية الذهب : 1 / 17 ، البداية ، البداية : 1 / 17 ، البداية ، النباية : 1 / 17 ، اللباب : 1 / 11 ، الفتح المبين : 1 / 17 ،

<sup>(</sup>۲) فى ق : « الجواب أن ابن الباقلانى منع وقال » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) سيأتى بحث هذا في موضوع النهي .

<sup>(</sup>٦) في ق : « على أن » .

<sup>(</sup>٧) في ق : « وليس يقال كذلك ولأنّا » .

<sup>(</sup>٨) ليست في ق .

جواب آخر: فرق بين النهى ( والأمر ) (١) ، لأن النهى نفى والأمر إثبات ، ولو قال والله لا فعلت كذا حمل على الدوام ، ولو قال والله لأفعلن كذا أجزأه مرة واحدة فافترقا ، وكذلك لو أخبر فقال ما فعلت كذا اقتضى أنه ما فعله على الدوام ، ولو قال قد فعلت كذا اقتضى ( أنه ) (٢) فعله مرة واحدة .

جواب آخر : أن النهي لو قيده بمرة فقال : لا تفعل كذا مرة اقتضى دوامه .

ولو قال : افعله ( مرة )  $^{(r)}$  لم يقتض دوامه .

وجواب آخر: وهو أنه إذا كان النهى يقتضى (نقيض)  $^{(3)}$  الأمر، وجب أن يفيد (نقيض)  $^{(6)}$  فائدته، وهذا يوجد بمرة، لأنه إذا قال لا تفعل كذا (فكأنه قال)  $^{(7)}$  لا تفعل فى شيء من الزمان، فإذا قال افعل اقتضى / أن يفعل فى زمان ما (يقتضى)  $^{(V)}$  عموم الزمان تخصيص بعضه، ألا ترى أن قوله: فى الدار رجل نقيض قوله: لا رجل فى الدار، لأن النفى ينفى جميع الرجال، والإثبات أثبت رجلا واحدا فكان نقيضه.

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في ق : « مقتضي » .

<sup>(</sup>٦) في ق : « فإنه » .

<sup>(</sup>V) في م ، ر : « نقيض » .

( وجواب آخر وهو جيد وذاك أن ) (١) النهى يقتضى ترك الفعل أبدا ، حجتنا لأن النهى إذا أفاد الانتهاء على العموم ( فكان نقيضه ) (٢) من الإثبات يقتضى مرة واحدة كما أن قولنا : ليس فى الدار رجل ينفى كل الرجال ، فنقيضه قوله فى الدار رجل ، كذلك قوله لا تدخل الدار ( يفيد ) (٣) لا تدخلها أبدا . فنقيض ( ذلك ) (٤) أن يدخلها ( أبدا ) (٥) ولو مرة ، لأنه بذلك يخرج عن أن يكون غير داخل إليها ( أبدا ) (٦) .

جواب آخر: الأمر بالضرب يفيد أن يكون المأمور صادقا، وبمرة واحدة يحصل ذلك والنهى عن الضرب يفيد أن لا يكون (المأمور) (۷) ضاربا، ولا يتم ذلك إلا مع التأبيد.

( فأما قولهم : الأمر بالشيء نهى عن ضده فلا نسلم لأنه لو غفل عن الأضداد كلها في حال الأمر لا يجوز أن يقال إنه نهى مع غفلته ثم الأمر المطلق كالمقيد بفعلة واحدة ، فالنهى الذى هو ضده يكون بحسبه كما لو صرح بالتقييد بخلاف النهى الصريح المطلق ) (^) .

<sup>(</sup>۱) في ق: « ولأن ».

<sup>(</sup>۲) فى ق : « فنقيضه » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « يقتضي » .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) ليست في ق .

<sup>(</sup>٨) ليست في ق .

مطلقه التكرار فمعلقه أولى أن يقتضى التكرار (١) . واختلف من قال معلقه التكرار فمعلقه أولى أن يقتضى التكرار (١) . واختلف من قال مطلقه لا يقتضى التكرار في المعلق بشرط فقال أكثرهم (٢) : لا يقتضى التكرار (أيضا) ( $^{(7)}$ ) ، وقال الباقون يقتضى التكرار ( $^{(2)}$ ) .

٢٤٤ - (دليلنا أنه لو اقتضى التكرار لم يخل إما أن يقتضيه بنفس الأمر أو بالشرط ، ولا يجوز أن يقتضيه بنفس الأمر لأنا قد بيّنا في المسألة الأولى أنه لا يقتضى التكرار ) (٥) .

ولا يجوز أن يقتضيه بالشرط لأنه لا يخلو إما أن يقتضيه بلفظه أو بمعناه ، ( فإن قيل : بهما جميعا ) (٦) .

وقيل: قد بيّنا أن كل واحد لو انفرد لم يقتض التكرار ، فإذا الجتمعنا من أين حدث التكرار ) (٧) ؟ ومعلوم أنه ليس في لفظ « إن

<sup>(</sup>١) من القائلين بهذا: القاضى أبو يعلى في العدة: ١ / ١٨٧، وعلاء الدين الكناني في سواد الناظر ٢ / ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الخلاف في المسألة في : الإحكام للآمدى : ٢ / ١٦١ ، وشرح العضد : ٢ / ١٦١ ، شرح الأسنوى : ٢ / ٤١ - ٤٣ ، ونقل ابن تيمية في المسودة عن بعض الحنفية وبعض الشافعية إن كان معلقا بشرط يتكرر اقتضى التكرار وإلا فلا . وهو أصح عندى » المسودة : ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا ابن قدامة في : الروضة ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) ليست في م ، ر .

وإذا » ( ولا في معناهما ) (١) ما يدل على ذلك فمن ادعاه يجب أن يظهره .

7٤٥ - دليل آخر : الخبر المعلق بشرط لا يقتضى تكرار المخبر عنه بتكرار الشرط ، فكذلك الأمر المعلق بشرط ، وقد بيّنا الجمع بينهما في المسألة الأولى .

وبيان ذلك : (أنه) (7) لو قال الإنسان زيد يدخل الدار إن دخلها عمرو، فتكرر دخول عمرو، ودخلها زيد مرة (واحدة) (7) فإنه يكون صادقا.

تعلق الأمر بالشرط فعل مرة وإن تكرر الشرط بدليل أن الإنسان تعلق الأمر بالشرط فعل مرة وإن تكرر الشرط بدليل أن الإنسان (إذا) (0) قال لعبده إن دخلت السوق فاشتر تمرا ، لم يعقل منه تكرار شراء التمر وإن تكرر دخوله السوق ، وكذلك قول الرجل (لزوجته ) (0) : إن دخلت الدار فأنت طالق ، لا يتكرر وقوع الطلاق بتكرر دخولها ، وكذلك قوله لوكيله طلق زوجتى إذا دخلت الدار لم ( يملك ) (0) طلاقها كلما دخلت ( الدار ) (0) وإنما الدار لم ( يملك ) (0)

<sup>(</sup>١) في ق : « تكرار ولا في معناه » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) فى ق : « وحسن » .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « لو » .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>٧) في ق « يقتضي » .

<sup>(</sup>٨) ليست في ق .

يطلقها (مرة) (۱) واحدة ، ولأن كل أمر اقتضى المرة الواحدة إذا كان مطلقا اقتضاها ، وإن كان معلقا بشرط ، أصله إذا قال صل صلاة ، ولأن أهل اللغة فرقوا بين قوله : « افعل إذا طلعت الشمس » . ( وبين قوله « افعل كذا كلما طلعت الشمس » ) (۲) ، ولهذا ( لو ) (۳) قال : « إذا طلعت الشمس فأعط زيدا درهما لم يتكرر إعطاؤه بتكرر طلوعها ولو قال كلما طلعت ( الشمس ) (3) فأعطه ، تكرر الإعطاء بطلوعها فدل على ( ما قلنا ) (6) ولأن تعليق الأمر بالشرط يقتضى تخصيصه إذا كان مطلقه فى الأحوال كلها لا يقتضى التكرار ، ولأن فالخصوص ببعض الأحوال أولى ( أن لا ) (6) يفيد التكرار ( ولأن المأمور يستفاد ) (8) بالأمر ، والشرط يفيد منع فعل المأمور به قبله أو بعده ، فأما أن يفيد الشرط تكرار فلا .

معلقة بشروط وصفات تتكرر بتكرر الصفات ، منها قوله تعالى : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ ﴾ (^^) وقوله :

<sup>(</sup>۱) في م ، ر : « طلقة » . . . .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) في ق : « إذا » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « قولنا » .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>٧) في ق : « لأن الأمور تستفاد » .

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة ، آية ٦ .

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ / فَاقْطَعُوا أَيْدَيَهُمَا ﴾ (١) وقوله : ﴿ ٱلزَّانِيَةُ ٢٧بِ وَالنَّانِي فَآجُلِدُوا ﴾ (٢) .

والجواب أن التكرار لم يعقل من ظاهر ( هذه الآيات ) (٣) ، وإنما عقل بدليل آخر من الإجماع والقياس وغيره .

جواب آخر: إنما تكرر الحد بتكرر السرقة والزنا لأنهما علتان والعلة يتبعها حكمها كلما وجدت ، ثم في المعلق بشرط مالا يقتضي التكرار وهو الحج ( والعمرة ) (٤) .

( فإن الاستطاعة توجد ولا يجب الحج الثاني ) (٥) .

( وجواب آخر : وهو أن ليس في قوله : ﴿ الزانية والزاني ﴾ و ﴿ السارق والسارق والسارق ﴾ شرط وإنما ذكر السبب الموجب للحد ، وأما ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة ﴾ فلا يقتضى تكرار الوضوء بتكرار الصلاة (٦) .

العلة بالعلة إذ - احتج بأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة إذ كل واحد ( منهما )  $(^{(Y)}$  سبب فيه ، ثم الحكم يتكرر ولا ينتفى بتكرر

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، آية ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، آية ٢ .

<sup>(</sup>٣) في ق : « الآية » .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>٧) ليست في ق .

العلة ، كذلك ( يتكرر ) (١) بتكرر الشرط ، بل الشرط (آكد) (٢) من العلة لأن الحكم ينتفى بانتفاء الشرط ولا ينتفى معلول العلة بانتفائها .

قلنا : العلة مفارقة للشرط ، لأن العلة تقتضى الحكم وتدل عليه ، والشرط ليس بدلالة عليه ، ولا يقتضيه فلم يتكرر بتكرره ، ألا ترى أن من طلق امرأته بشرط دخول الدار لم يكن ( دخولها في المرة الثانية شرطا  $(^{7})$  في الطلاق .

٢٤٩ - احتج بأن الأمر المعلق بالشرط لا اختصاص له بالشبط الأول دون أمثاله من الشروط ، فلزم الفعل عندها كلها ( لفقد الاختصاص وفي ذلك ) (٤) تكرار المأمور به بتكرار الشرط .

قلنا : لا نسلم ونقول إن الأمر المعلق بالشرط الأول له من الاختصاص ما ليس لغيره وهو (أنه) (٥) يجب إيجاده على الفور عقيبه دون وجود الشرط الثاني ، ( ثم الأمر المطلق عندكم لا يختص بزمان دون زمان ولا يقتضي تكرره بتكرر الأزمنة كذلك المعلق به ) (٦) .

· ٢٥ - احتج بأنه لو لم يفد ( الأمر ) <sup>(٧)</sup> المعلق بالشرط

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « أولى » .

<sup>(</sup>٣) في ق: « لدخولها الثانية شرط ».

<sup>(</sup>٤) في ق : « يعقد ذلك على » .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>٧) ليست في م ، ر .

التكرار ، لما أفاد النهى المعلق بالشرط ذلك لأن النهى كالنقيض للأمر فاقتضى نقيض ما اقتضاه في الحال الذي اقتضاه .

( الجواب عنه أنّا نقول: ليس يقتضي ما أثبته الأمر في جميع الأحوال كما ذكرنا في الأمر المطلق) (١).

جواب آخر: أن نجعل الأمر المعلق بشرط يفيد إيقاع المأمور به مع الشرط الأول لأن ( الأمر على ) (٢) الفور عندنا ، والنهى يقتضى المنع مع إيقاعه مع الشرط الأول ( على ) (٣) التأبيد سواء تجدد شرط آخر أو لم يتجدد ، ألا ترى أنه إذا قال : لا تعط زيداً درهما إذا دخل الدار فإنه يفيد نفى العطية على الأبد ، لأن من نهى غيره أن يعطى درهما عند الدخول فليس غرضه المنع من العطية عقيب الدخول وإنما غرضه استدامة نفى العطية إلا أن يبدو له فى ذلك ، وقد قيل ( إن ) (٤) النهى المقيد بشرط يفيد مرة واحدة كالأمر سواء ، وفرقوا بينه وبين النهى المطلق بالعادة ، ولأن الإنسان إذا قال لعبده : لا تخرج من بغداد إذا دخل زيد أفاد مرة واحدة ، وإذا قال : لا تخرج من بغداد أفاد التكرار ، وهذا ليس بشيء لأن المخالف يمنعه ( ولا يوافق على العادة ) (٥) .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) في ق : « مع » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

واحد (۱) مثل أن يقول : واحد (۱) مثل أن يقول : صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين ، أو أعط زيداً درهما ، أعط زيدا درهما ( فإنه ) (۲) لا يقتضى تكرار المأمور به (۳) . وقال أصحاب أبى حنيفة يقتضى تكرار المأمور به (3) وهو (6) قول

<sup>(</sup>۱) من قيود هذه المسألة أن لا يكون الأمران متعاطفين ، وأن يكون الفعل مما يقبل التكرار ، وأن لا يتوفر صارف عن التأكيد وقد حرر النزاع صاحب فواتح الرحموت بقوله : « إذا تكرر أمران متعاقبان غير متعاطفين فيما يقبل التكرار بخلاف صم اليوم ، صم اليوم ولا صارف من التأكيد من تعريف نحو صل الركعتين ، صل الركعتين أو غيره كاسقنى ، اسقنى ، فإنه أى فإن كل واحد من الثلاثة مؤكد اتفاقا ، أما الأول فظاهر لعدم قبول المحل للفعل مرتين ، وأما الثانى فلأن المعاد معرفة عين الأول ، وأما الثالث فلدلالة قرينة جزئية كالحاجة فى المثال المضروب وهى تندفع بالأول » . فواتح الرحموت ١ / ٣٩١ ، وانظر : تحرير محل النزاع أيضا فى تيسير التحرير : ١ / ٣٦١ .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) حالق أبو الخطاب جمهور الحنابلة في هذه المسألة حيث قالوا: إن الأمر إذا تكرر بلفظ واحد اقتضى التكرار . انظر العدة : ١ / ١٩١ ، الواضح ١ / ٢٧٠ روضة الناظر ص ٢٠٠ ، سواد الناظر : ٢ / ٣٤٧ ، هذا وقد ذكر ابن تيمية في المسودة رأيا آخر لأبي يعلى أورده في الكفاية وهو أن الأمر الثاني تأكيد للأول . المسودة : ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر فواتح الرحموت ١ / ٣٩١ ، دون نسبه ، وتيسير التحرير : ١ / ٣٦٢ ، ونسبه للأكثرين .

<sup>(</sup>٥) وهو رأى قاضى القضاة عبد الجبار أيضا . انظر المعتمد : ١ / ١٧٤ ، هذا وقد نسب أمير بادشاه فى تيسير التحرير ١ / ٣٦٢ ، والشوكانى فى إرشاد الفحول : ص ١٠٩ . للجبائى القول بأن الأمر الثانى تأكيد للأول وهو يخالف ما ذكره أبو الخطاب هنا عنه .

الجبائي (١): وعن أصحاب الشافعي كالقولين (٢).

۲۰۲ – لنا أن أوامر الله تعالى فى القرآن قد تكررت ولم يفد الثانى غير ( ما أفاد ) (<sup>۳)</sup> الأول كقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَآتُوا النَّاكَاةَ ﴾ (<sup>٤)</sup> ونحوه .

فإن قيل : إنما لم يفد التكرار لدليل .

قيل: بيّنوا لنا ما الدليل.

٢٥٣ - وأيضا فإن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا يوجب فعلا ثانيا ( بالشك ) (٥٠) .

( فإن قيل : الاحتياط في إيجاب الفعل الثاني ) (٦) .

(۱) محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد الجبائى ، البصرى المعتزلى ، كنيته أبو على ولد سنة ٢٣٥ هـ بجبا بخوزستان ، متكلم ، مفسر ، وإليه تنسب الطائفة الجبائية ، من آثاره تفسير القرآن ، توفى سنة ٣٠٣ هـ ، ودفن بجبا .

انظر ترجمته فى : فرق وطبقات المعتزلة ص ٨٥ ، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٢٨٧ ، الوافى بالوفيات : ٤ / ٧٤ ، البداية والنهاية ١١ / ١٢٥ النجوم الزاهرة : ٣ / ١٨٩ ، شذرات الذهب : ٢ / ٢٤١ .

(٢) نقل الإمام الشوكانى الخلاف بين الشافعية فى المسألة وهم على ثلاثة أقوال :

القول الأول: أن الأمر الثانى للتأكيد، والقول الثانى: أنه للتأسيس، والثالث: القول بالوقف. إرشاد الفحول: ١٠٩، وانظر المسألة في الإحكام للآمدي: ٢ / ١٨٥، المحصول: ٢ / ٢٥٥.

- (٣) ليست في ق .
- (٤) سورة النور ، آية ٥٦ .
  - (٥) في م ، ر: بلاشك .
    - (٦) ليست في م ، ر .

( قيل : الأصل براءة الذمة ولأن من اعتقد إيجاب ما لم يجب عليه كاعتقاد ترك ما وجب عليه ) (١) .

ماء ، اسقنی ماء » ( أو ) ( $^{(7)}$  ( اشتر لحما ) اشتر لحما » لم ( یفد ) ( $^{(2)}$  ( اشتر لحما ) التکرار ، کذلك إذا قال « صل رکعتین ، صل رکعتین » ( $^{(2)}$  ) .

( فإن قيل : إنما لم يقتض التكرار لقرينة أنه يرويه الماء مرة واحدة ) (٦) .

( قلنا : ولعله V يرويه . ثم يجب إذا قال اسقنى ماء واسقنى ماء أن V يتكرر V ذكرتم V ) V

۲٥٥ – واحتج بأن الأمر يفيد الوجوب أو الندب (^) ،
 فيجب أن يفيده ( وإن تقدم أمر آخر لأنه ليس تتغير صيغته ) (٩)
 بتقدم أمر آخر .

<sup>(</sup>۱) لیست فی م ، ر

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « لو » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « يقتض » .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>٧) ليست في ق .

<sup>(</sup>٨) مذهب أبى الخطاب كما تقدم فى أول الباب أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب ويحمل على الندب بقرينة ولايكون حقيقة فيه . وهو مذهب جمهور العلماء . (٩) فى م ، ر : « وإن أمر أمرا واحدا لأنه ليس معه صيغة » .

قلنا: نقول يفيد وجوب الفعل وخلافنا هل يفيد وجوب ( فعل آخر ) (١) أم لا ؟ ليس فى ظاهره أنه يفيد ( غير ما ) (٢) أفاده الأول ، ولأنه إذا لم يتقدمه أمر آخر فلا يحمل الثانى ( على ) (٣) التأكيد ، فإذا تقدمه أمر آخر احتمل الثانى التأكيد ، والأصل عدم وجوب الفعل الثانى فلم يجب بالشك .

۲۰۶ – واحتج بأن الظاهر من تغاير الألفاظ تغاير المعانى ، كما لو كان الأمر الثانى بفعل من غير الجنس .

قيل: لا نسلم أن تغاير الألفاظ يفيد تغاير المعانى ، وإن سلم فقد حملنا الثانى على فائدة وهى التأكيد ، والمعنى فى الأصل أنه يمكن اجتاعهما حالة واحدة مثل قوله: صلِّ وصُمْ ، أو يقول ذلك لا يحتمل التأكيد بخلاف مسألتنا .

۲۵۷ - واحتج بأن الغرض بالأمر هو استدعاء الفعل لأنه هو المطابق لصيغته ، ولا يخلو الأمر الثاني إما أن يكون ( افعل استدعاء للفعل الأول أو لغيره ) (٤) .

فإن فعل لاستدعاء الأول فقد حصل الغرض بالأول والثاني عبث فوجب حمله على فعل آخر .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في ق : « فعل لاستدعاء الفعل ولغيره » .

والجواب : أن الغرض ( بالتأكيد الحث ) (١) على الفعل واستدعائه ، (( والتأكيد )) (٢) ، ( لغة العرب كقوله عز وجل : ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ (٣) وقال الشاعر (٤) :

فَأَلْفَىٰ قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا

جائع نائع ، عطشان بطشان <sub>)</sub> (٥)

فإن قيل: ليس في ظاهره التأكيد، وإنما ظاهره الفعل كالأول. قلنا: لا نسلم (أن في) (٦) ظاهره الفعل كما ليس في ظاهره التأكيد.

وهذا البيت من قصيدة يخاطب فيها النعمان بن المنذر يقص عليه فيها نبأ الزباء مع جذيمة الأبرش ، وقد ذكر هذا البيت في « الإطناب بالزيادة غير المتعينة » لمرادفة المَيْن للكذب وعدم تعين أحدهما للزيادة ، ومعنى قددت : من القَدْ ، وهو : القطع ، والأديم : الجلد ، ولراهشيه : الراهشان عرقان في باطن الذراعين إذا فصدا سال دم الإنسان ومات من فوره كما فعلت الزباء بجذيمة الأبرش .

<sup>(</sup>١) في م: « تأكيد الحث » وفي ق: « تأكيد يحث » .

<sup>(</sup>٢) فى ق : « والاستدعاء » وليست فى م ، ر ولكنى استبدلتها بلفظ (والتأكيد) لأن الأمثلة التى أوردها المصنف تفيد التأكيد لا الاستدعاء ، فقوله تعالى : ﴿ فسيجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ . إخبار من الله عز وجل وليست باستدعاء ومراده فيها تأكيد لفظ « كلهم » بلفظ « أجمعون » .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، آية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الشاعر هو : عدى بن زيد . والبيت فى ديوانه ص ١٨١ ، وانظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ١ / ١٠٨ ، والحماسة للبحترى : ص ٢٧٣ ، وتمام البيت كما يلى : وَقَدَّرَتِ ٱللَّهِيمَ لِرَاهِشِيهِ وَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) في ق : « لأن في ذلك » .

فإن قيل : ( بل ) (١) صيغته تقتضي الفعل .

قلنا: بل صيغته بعد الأول تقتضى التأكيد وهو فعل أيضا، وليس الفعل ولا التأكيد في ظاهر اللفظ، وكل منا يدعيه في المعنى.

( فإن قيل : إذا وجب الفعل لأجل الثانى لم يكن ذلك الفعل الذي تناول الأمر لأنه لو تناوله الأمر لوجب لأجل الأول ) (٢) .

( قلنا : إذا ورد ثانيا كان دليلا على وجوب الأول وقد يجب الشيء بدليلين فأما إيجاد فعل آخر فكلا ولما ) (٣) .

۲۰۸ - مسألة : الأمر المطلق يقتضى تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب (٤) ، وبه قال أصحاب أبي حنيفة (٥) وقال أكثر

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) انظر هذا الرأى فى العدة : ١ / ١٩٣ ، الواضح ١ / ٢٧٢ ، روضة الناظر : ص ٢٠٢ ، سواد الناظر : ٢ / ٣٥٤ ، ملحق شرح الكوكب المنير ص : ٣٢٩ ، المسودة : ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) ما نقله أبو الخطاب عن أصحاب أبى حنيفة يخالف ما ورد فى كتبهم ، إذ أكثر الحنفية يقولون بالتراخى ، والذى قال بهذا الرأى منهم – على الفور – الشيخ أبو الحسن الكرخى ، يقول السرخسى فى أصوله : « الأمر نوعان مطلق عن الوقت ومقيد به ، فيبدأ ببيان المطلق ، قال رضى الله عنه : والذى يصح عندى فيه من مذهب علمائنا ، رحمهم الله أنه على التراخى فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر نص عليه فى الجامع فقال : فيمن نذر أن يعتكف شهرا يعتكف أى شهر شاء » أصول السرخسى : ١ / ٢٦ ونسب هذا القول إلى أكثر الحنفية عبد العزيز البخارى فى كشف الأسرار : ١ / ٢٥٤ ، وصاحب فواتح الرحموت ١ / ٣٨٧ ، والرهاوى فى حاشيته على المنار ص 7٢٧ .

أصحاب الشافعي وأبو على الجبائي ، وأبو هاشم (١) أنه لا يقتضي التعجيل (٢) . وقد أومأ (( إليه )) (٣) أحمد رحمه الله (٤) في رواية الأثرم (٥) ، وكان ابن الباقلاني (٦) ينصره ، وقال أصحاب

(۱) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائى ، وهو ابن أبى على الجبائى ، ولد ببغداد سنة ٢٤٧ هـ ، من شيوخ المعتزلة ، تبعته فرقة منهم لقبت بالبهشمية نسبة إليه كان حسن الفهم ، ذكى الفؤاد ، قوى العارضة والمجادلة ، خبيرا بعلم الكلام وكان له آراء حاصة فى علم الكلام وعلم الأصول ، من مصنفاته : الجامع الكبير ، والجامع الصغير ، والأبواب الكبير ، والأبواب الصغير ، والاجتهاد . توفى فى بغداد سنة ٣٢١ .

انظر ترجمته فى : فرق وطبقات المعتزلة ص ١٠٠ ، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٣٠٤ ، تاريخ بغداد : ١١ / ٥٥ ، المنتظم : ٦ / ٢٦١ ، البداية والنهاية : ١ / ١٧٦ ، النجوم الزاهرة : ٣ / ٢٤٢ ، الفتح المبين : ١ / ١٧٢ .

- (۲) انظر الإحكام للآمدى: ۲ / ۱۹۵ ، المعتمد: ۱ / ۱۲۱ .
  - (٣) ليست في م ، ق ، ر : وإضافتها ضرورية للمعنى .
- (٤) انظرالعدة : ١ / ١٩٤ ، المسودة : ص ٢٥ ، وهو احتيار الجويني في البرهان : ١ / ٢٣٢ .
- (٥) الحافظ الكبير ، العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الإسكافى الطائى ، تلميذ الإمام أحمد روى عنه مسائل كثيرة ، سمع عفان والوليد والقعنبى وأبا نعيم وخلقا كثيرا ، وكان صادقا ، قوى الذاكرة ، كان ابن معين يقول عنه : كان أجد أبويه جنيًا لسرعة فهمه وحفظه ، صنف فى السنن والعلل والناسخ والمنسوخ ، وكان من بحور العلم توفى بعد سنة ٢٦٠ هـ .

انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة ١ / ٦٦ ، تاريخ بغداد : ٥ / ١٨٠ ، تذكرة الحفاظ : ٢ / ١٤١ ، المنهج الأحمد : ١ / ١٤٤ ، المنهج الأحمد : ١ / ١٤٤ ، المنهج الأحمد : ٠ / ٢٤١ ، المنهج الأحمد : ص ٢٠٥ .

(٦) انظر مذهبه فى الإحكام للآمدى : ٢ / ١٦٥ ، ولكن الشوكانى نقل عنه القول بالفور ، أو العزم على الإتيان به فى تأنى الحال ، إرشاد الفحول : ص ١٠٠ .

الأشعري (١) هو على الوقف (٢).

والوجوب - ( لنا أن لفظ الأمر ) + يقتضى ذلك ، والوجوب المستفاد من الأمر يقتضى ذلك ودليل ( السمع ) + يقتضى ذلك .

أما ما يدل على (أن) (أ) لفظ الأمر يقتضى ذلك أن من ضرورة ( قوله افعل إيقاع ) (أ) ، الفعل المأمور به ( في وقت ، ضرورة ( قوله افعل إيقاع ) (أ) ، الفعل المأمور به (  $^{(V)}$  أن يقع في أقرب الأوقات ( إليه ) (أ) ( كعقد البيع ) (أ) ( لما كان الملك فيه ينتقل في وقت انتقل في أقرب الأوقات إلى عقد البيع ) (أ) ، وكذلك الإيقاعات يقع الحكم عقيبها لأنه أقرب الأوقات إليها ، كذلك الأمر ( يجب أن يقع الفعل في أقرب

<sup>(</sup>١) انظر رأيه في المسودة : ص ٢٥ ، ونسب الآمدى القول بالوقف إلى جماعة من الأشاعرة ، الإحكام : ٢ / ١٦٥ .

<sup>(</sup>۲) هناك مذهب رابع فى المسألة قال به عدد من أجلاء علماء الأصول وهو أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخى بل يدل على طلب الفعل وهو ما صححه الإمام الرازى والآمدى وابن الحاجب والأسنوى ، كما نسب القول به إلى الإمام الشافعى . انظر : المحصول ٢ / ١٨٩ ، الإحكام للآمدى : ٢ / ١٦٥ ، المنهاج وشرحه للأسنوى : ٢ / ٤٧ ، شرح العضد : ٢ / ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « والدليل على أن اللفظ الذي وضع للأمر » .

<sup>(</sup>٤) في ق : « الأمر » .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>٧) فى ق : « أن يقع فى وقت فوجب » وما ذكرناه أولى .

<sup>(</sup>٨) ليست في ق .

<sup>(</sup>٩) في م ، ر : « كالبيع » .

<sup>(</sup>١٠) ليست في ق .

الأوقات إليه وهو عقيب الأمر ) (١) ، ( وهذا لأن كل لفظ اقتضى معنى يجب أن يقع ذلك عقيبه ) (٢) .

فإن قيل : حمل الأمر على البيع والإيقاع قياس ، فلو صح لكان الدال على التعجيل غير الأمر .

قلنا: نحن نبين بهذا أن ( لفظ الأمر ) (٣) موضوع للتعجيل ، كما أن لفظ البيع موضوع للملك ، ولفظ العتق موضوع للوقوع ، فإذا وجد هناك تعقبه الحكم كذلك ههنا .

( وهذا ) <sup>(٤)</sup> كما قاس أصحاب التراخي الأمر على الخبر في المستقبل .

فإن قيل: الأمر يقتضى الفعل، والفعل لا يقع إلا في وقت فيجب أن يطلب وقته ما هو؟ فأما الطلاق والعتاق فيفيدان أحكاما

قلنا: لا فرق بينهما ، فإن الطلاق يفيد تحريما وذلك يحتاج ٢٨ ب إلى وقت ، فيجب / أن ينظر في وقته ما هو ، وكذلك العتاق .

فإن قيل: لو لم يفد البيع والإيقاعات أحكامها عقيب وجودها لكان وجودها كعدمها بخلاف الأمر إذا جعل على التراخي .

قلنا : والأمر لو لم يفد الفور لكان وجوده كعدمه .

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « اللفظ » .

<sup>(</sup>٤) في ق : « وكذا » .

فإن قيل: لا يكون لأنه إذا (كان) (١) فعله متراخيا فقد أفاد ما لم يفد عدمه .

قلنا: كذلك البيع يفيد نقل الملك في وقت ما ، فأى وقت اختار نقله كان وجود البيع قد أفاد ما لم يفد عدمه .

فإن قيل: فيم ينقلانه ؟

قلنا : بالتسليم ، أو بأن يقول كل واحد قد انتقل ملكى إليك .

فإن قيل : ( هذا خلاف الإِجماع ) (٢) .

قلنا: ثبوت هذا الإجماع يقتضي صحة الأصل الذي قسنا عليه ويؤكده.

فإن قيل: البيع والإيقاع تقتضى أحكامهما على التأبيد، فجرى مجرى النهى. في اقتضاء المنع من الفعل على التأبيد، والأمر يقتضى فعلا واحدا فافترقا.

قلنا: كون الحكم فيما إذا وقع دام لا يمنع من أن ينظر فى ابتداء وقوعه هل هو معجل أو متأخر، وكون الفعل المستفاد بالأمر واحدا لا يمنع أن ينظر فى وقت لزومه وأن يكون وقت لزومه (فى) (٣) أول الأوقات.

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) في م ، ر : « هو » .

• ٢٦٠ - دليل آخر: أن السيد إذا أمر عبده أن يسقيه الماء فهم منه تعجيل سقيه الماء ، واستحسن العقلاء ذمه على تأخير ذلك ( وأن يعتذر السيد فيقول: إنما ضربته وذممته لأنى أمرته فتوانى ) (١) من غير عذر ، فعلما أن الأمر يفيد ذلك .

فإن قيل: إنما استفيد ذلك ( بقرينة وهو أن ) (٢) السيد لا يستدعى ماء إلا وهو عطشان فتأخره يضر به ، فلذلك اقتضى التعجيل .

قلنا: هذا غلط لأن السيد لا يعلل ضربه وتوبيخه (بذلك) (۳) ولا يقول (٤) كنت عطشان: وإنما يعلله بأن يقول أمرته بشيء فأخره عنى فدل على أن لفظ الأمر يقتضى التعجيل، فلهذا علل به، وأما ما يدل على المستفاد من الأمر فإن الأمر بالشيء نهى عن ضده ( والانتهاء عن ضده يقع عقيب الأمر فكذا المأمور به يجب أن يقع عقيب الأمر ولأنه) (٥) لايصير منتهيا عن ضده إلا بفعل المأمور به على الفور .

فإن قيل : يبطل ( بما ) <sup>(٦)</sup> إذا قال ( افعل ) <sup>(٧)</sup> أى وقت شئت فإنه يجوز له التأخير وإن أدى إلى ما ذكرتم .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) في م ، ر : « بأن » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في ق : كلمة « ما » زائدة .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) في م ، ر : « له أفعل » .

قلنا: إذا قال له أى وقت شئت لا يكون نهيا عن ضده إلا فى وقت تقع مشيئته لفعله ، فأما الأمر المطلق بالشيء فإنه يقتضى أن (ينتهى عن ) (١) ضده عقيب الأمر (وإلا) (٢) (لم يكن ممتثلا للأمر) (٣) .

٢٦١ - دليل آخر : الأمر يتضمن الفعل والعزم والاعتقاد ، ثم العزم والاعتقاد على الفور ، كذلك الفعل .

فإن قيل: إنما كان العزم على (الفور) (٤) لا بموجب اللفظ، وإنما كان على الفور، لأن المكلف لا ينفك عن العزم على الفعل أو الترك، والعزم على الترك معصية فبقى العزم على الفعل، فأما الفعل فهو من موجب اللفظ وليس في اللفظ ما يقتضى التعجيل وكذلك الاعتقاد.

قلنا: لا نسلم فإن في ( لفظ الأمر ) (°) ما يقتضى ذلك ( وسنبينه إن شاء الله ولأن الأمر ) (<sup>٦)</sup> في معناه ما يوجب التعجيل كا يوجب العزم ولا فرق بينهما ، فإن الأمر يقتضى وجوب الفعل ، والإيجاب يقتضى الإيجاد فإذا لم يفعل فقد أخل بمقتضى الوجوب .

<sup>(</sup>١) في ق : « يفعل » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق ، وفي م : « وإذا » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في ق : « القول » .

<sup>(°)</sup> في م ، ر : « اللفظ الذي للأمر » .

<sup>(</sup>٦) فى ق : « ويشبهه لأن » .

جواب آخر: أن في معنى الأمر ما يدل على أنه يجب إيقاع الفعل في أول أوقات الإمكان ، بدليل أنه لو أوقعه المكلف ( في الوقت الذي يلي الأمر وهو الوقت الأول أجزأه بالإجماع ) (١) ( وأسقط الفرض عن نفسه بذلك ) (٢) ( فدل على أنه هو المراد ، ولأن الفعل مراد من المأمور في الحال بدليل أن فاعله مؤد للواجب بالأمر ، فصار كقوله افعله في أول أوقات الإمكان ) (٣) ( فجواز تأخيره نقض لوجوبه وإيجاب لحوقه بالنوافل ) (٤) .

۲۶۲ – دليل آخر: أن الأمر قد اقتضى الوجوب فحمله على وجوب الفعل عقيبه أحوط لأنه تبرأ ذمته مما وجب ولا ( يخاطر فيه ) (٥).

انه إذا فعل -777 ( دليل / آخر : أن الأمة اجتمعت على أنه إذا فعل عقيب الأمر سقط عنه الفرض ، ولم تجمع على أنه إذا فعله بعد ذلك سقط عنه الفرض فلم ( (x,y) .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(7)</sup> فى ق : « ليسقط الفرض بذلك عن نفسه » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « يناظر » .

<sup>(</sup>٦) في ق : يجب .

<sup>(</sup>٧) في م ، ر : « ولأنه إذا فعله عقيبه فقد فعل المأمور بالإجماع وإذا فعله متراخيا فلا إجماع في أنه فعل المأمور فلم يجز تأخيره كذلك ههنا » .

الوقت قربة فمن ( أثبت قربة فى آخر الوقت ) (١) فعليه الدليل . (7)

حقیقة ، فلو لم یکن التعجیل مقتضی الأمر لکان مجازا .

٢٦٦ – دليل آخر : أنه استدعاء فعل بقول مطلق فاقتضى التعجيل كالإيجاب يقتضى القبول على الفور .

فإن قيل : ذلك يقتضيه بالشرع لا باللغة .

قلنا : الشرع لا يأتي بما ينافي ( مقتضي ) (٣) اللغة .

۲٦٧ - دليل آخر: لو لم يتعلق الأمر بالوقت الأول لتعلق بوقت مجهول ، وهذا لا يجوز لأن الحكيم لا يترك الذي يكلفه في حيرة.

 $^{(3)}$  الم يفعل المأمور به حتى مات لم يخل إما أن لا يعصى بذلك فيخرج الفعل عن أن يكون واجبا ويلحق بالنوافل أو (أن)  $^{(3)}$  يعصى ، فلا يخلو إما أن يعصى بعد الموت وهذا لا يجوز قوله لأنه ( $^{(3)}$ ) طريق لنا إلى معرفة المأمور ( $^{(3)}$ ) بعد الموت ،

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « أثبته في آخره » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

فلا يجوز تعليق العصيان عليه ، أو يعصى إذا غلب على ظنه أنه إذا أخره فاته المأمور به وهذا لا يجوز لأنه (لا) (١) طريق إلى ذلك ، ولأنه قد يموت بغتة ويخترم فجأة فلا يجوز أن يكون عاصيا بذلك ، وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنه عصى حيث أخره عن أول (وقت الإمكان) (٢).

فإن قيل : يبطل بقضاء رمضان وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت فإن التقسيم موجود ووجوبها على التراخي .

قلنا: كل العبادات وجبت على الفور . بمقتضى الأمر ، وإنما الشرع رخص فى تأخيرها لأن جبريل عليه السلام فعل الصلاة فى أول الوقت وآخره ، وقال « الوقت ما بين هذين » (٣) ، ورمضان قالت عائشة : كنا نؤخره فنقضيه فى شعبان لأجل النبى عَلَيْكُمْ (٤) ، (ثم التأخير هناك إلى وقت معين محدود وههنا تجوزون التأخير لا إلى وقت معلوم وهذا لا يجوز لأنه يوقع المكلف فى حيرة ) (٥) .

٢٦٩ - دليل آخر: أن الأمر أحد نوعى خطاب التكليف فكان على الفور، دليله النهى.

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(7)</sup> في (7) (7) في (7) (7)

<sup>(</sup>٣) الذي في صحيح مسلم : ١ / ٤٨٩ ، أن الذي صلى هو رسول الله عَلَيْظَةٍ وهو الذي قال : « الوقت ما بين هذين » وليس جبريل .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى : ٤ / ١٨٩ ، صحيح مسلم : ٢ / ٨٠٢ .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

فإن قيل: النهى يتناول الانتهاء في جميع الأوقات على الدوام، وليس كذلك الأمر فإنه لا يقتضى أكثر من وقت واحد، فليس الوقت الأول بأولى من الوقت الثانى فكان جميعها سواء.

قلنا: كونه مما يقع على الدوام لا يمنع من أن ينظر في ابتداء وقوعه هل هو معجل أو متأخر ، ألا ترى أن البيع بشرط الخيار يقتضى حصول الملك على الدوام ، ثم لا يمنع أن ينظر في ابتداء حصول الملك هل هو عقيب العقد أو يتأخر إلى انقضاء الخيار ، وأما قولهم إن الأمر لا يقتضى أكثر من وقت واحد فكونه في وقت واحد لا يمنع أن ننظر في وقت لزومه هل هو أول الأوقات أو ثانيها ؟

77. – دليل آخر: إن المكلف إذا فعل المأمور به عقيب الأمر سقط عنه الفرض وفعل ما وجب عليه ، فعلمنا أن الأمر قد تناول ذلك وهذا يمنع من الإخلال به (لأنه بالإخلال) (١) به يفوت إذا كان ما يقع فيما بعد ليس هو ذلك المأمور به ( بعينه ) (٢) وإنما هو مثله لأن أفعال العباد تختص بالأوقات فما يصح أن يوجدوه في وقت لا يصح إيجاده في غيره ، فلم يجز أن يفوت / المكلف ما ( علم ) (٣)أن التكليف قد ٢٩ بتناوله .

٢٧١ – دليل آخر : الأمر يتناول الفعل فيقتضي ( وجوبه ) (٤)

<sup>(</sup>١) في ق : « لأن الإخلال » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) م ، ر : « علق » وقد صوبها كاتب ( ر ) فى الهامش .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « وجوده » .

ولا يتناول اعتقاد وجوب المأمور به ( وأجمعنا أنه يجب تعجيل اعتقاد وجوب المأمور به ) (۱) ، فإذا وجب تعجيل ( وجوب ) (۱) اعتقاد وجوب المأمور به مع أن الأمر ما تناوله ، فبأن يقتضى وجوب تعجيل المأمور به ( أولى وأحرى ) (7) .

فإن قيل : ( لم )  $^{(2)}$  زعمتم أنه لما وجب تعجيل اعتقاد وجوب المأمور ( به )  $^{(0)}$  وجب تعجيل ( فعل )  $^{(7)}$  المأمور به ، وما أنكرتم أن يكون تعجيل وجوب الاعتقاد إنما وجب لدليل آخر .

قلنا: الاعتقاد تابع للمعتقد فإذا ( وجب تعجيل ) (٧) الاعتقاد ( وجب تعجيل ) ألا ترى أن الاعتقاد ( وجب تعجيل ) ألا ترى أن الصفة لا بد أن يثبت الموصوف متى ثبتت الصفة لا بد أن يثبت الموصوف ضرورة .

المأمور به  $(^9)$  لو جاز تأخیر المأمور به عن الوقت الثانی أدی إلی  $(^{(1)})$  أقسام كلها باطلة ، وما أدی إلی عن الوقت الثانی أدی ال

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « ان » .

<sup>(</sup>٥) ليست في م .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>Y) في ق : « تعجل » .

<sup>(</sup>A) في ق : « تعجل » .

<sup>(</sup>٩) في ق ، ر : « أن يقال » . . .

<sup>(</sup>١٠) في ق : كلمة « أن » زائدة لا داعي لها .

الباطل فهو باطل ، بيان ذلك أنه لا يخلو إما أن يجوز تأخيره إلى غاية أو لا إلى غاية ، فإن جاز تأخيره إلى غاية لم يخل إما أن يكون غاية معينة بوقت بعينه ، لا يؤخره عنه ، أو موصوفة بصفة وهو أن يغلب على ظنه أنه إن لم يفعل . فاته ( فعله ) (١) بغير أمارة ( أو بأمارة ) (٢) من مرض أو علوِّ سِنِّ ، فإن قال : الغاية معينة بوقت مضيق ، فلم يقل به أحد ، ولا دليل يدل عليه وليس بعض الأوقات بالتعين أولى من ( بعض ) (٣) .

فإن قال : يتصف بصفة وهو إذا غلب على ظنه فواته بغير أمارة فهو يختل ( ولا )  $^{(2)}$  ينفصل من ( ظن السوء )  $^{(6)}$  .

وإن قال : يتضيق بأمارة ( من مرض ) <sup>(٦)</sup> أو عُلُوّ سِنِّ فباطل لأن كثيرا من الناس يموت فجأة فبطل هذا القسم .

وأما القول بجواز تأخيره لا إلى غاية ( فلا يخلو إما أن يجوز ذلك لا إلى بدل أو إلى بدل ، فإن قال لا إلى بدل فهو باطل لأن ما يجوز تأخيره لا إلى بدل نافلة وأجمعنا على وجوبه وإن قال يجوز تأخيره إلى بدل (٢) فلا يخلو أن يكون ( البدل وصية ) (٨) كالحج أو العسرم

<sup>(</sup>١) في ق : « أنه لم يفعل فإن تعين » .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « وقت » .

<sup>(</sup>٤) في ق : « ولأن » .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « طريق السوداوي » .

<sup>(</sup>٦) في ق : « لمرض » .

<sup>(</sup>٧) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>A)  $\dot{e}$   $\dot{o}$   $\dot{o$ 

على أدائه فى المستقبل ، فإن قال : إلى الوصية فباطل لأن ذلك ليس يقام فى جميع ( العبادات ) (١) لأن أكثرها لا يثبت بالوصية كالصلاة والصيام ولأن القول بأن البدل يكون وصية يفضى إلى باطل لأنا نوصى غيرنا فتكون وصيتنا له ( أمراً بمنزلة ) (٢) أمر الشارع فيكون للموصى أن يوصى إلى ثالث والثالث ( يوصى ) (٣) إلى رابع إلى ما لا نهاية له .

وإن قال أحره إلى بدل هو العزم فلا يصح لوجوه : منها أنه لا دليل على كونه بدلا ( ولا ) (٤) يجوز إثبات بدل لا دليل عليه . فإن قيل : أجمعت الأمة على أن العزم واجب .

قلنا : إجماعها على وجوبه لا يقتضي كونه بدلا عن غيره .

فإن قيل: فلِمَ زعمتم (على) (٥) أنه لا دليل على كونه العزم

( قلنا : ( لا ) <sup>(٦)</sup> ذكر لكون العزم بدلا في الأمر بحال .

فإن قيل : ( ولا ) (<sup>(۷)</sup> ذكر (( للوقت الثاني )) <sup>(۸)</sup> في الأمر

<sup>(</sup>١) فى م ، ر : « الأوقات » .

<sup>(</sup>۲) لیست فی م ، ر .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « وليس » .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) فى ق : « قيل لأنه » .

<sup>(</sup>٧) في ق: « والا ».

<sup>(</sup>٨) في م ، ر : « للوقت للثاني » وفي ق : « الوقت الثاني » .

فلستم بأن تعينوا الوقت الثاني ( للمأمور به ) (١) وليس بمذكور في الأمر فأولى أن نجعل العزم بدلا وإن لم يكن مذكورا .

قلنا: قد بينا أن لفظ الأمر ومقتضاه يدلان على تعيين الوقت الثانى فيما تقدم من الأدلة.

ومنها: (أنه لو / كان العزم) ( $^{(7)}$  بدلا عن العبادة لم يتقدم وجوبه على وجوب العبادة لأن بدل الشيء لا يتقدم وجوبه عليه لأنه مرتب عليه وقد (ثبت)  $^{(7)}$  أن العزم على تأدية العبادة واجب على المكلف (بعد)  $^{(3)}$  دخول وقت العبادة ، وقبل (دخول وقت)  $^{(6)}$  العبادة ما وجبت بالاتفاق ، فبطل أن يكون العزم بدلا وقد ارتكب بعضهم المنع فقال لا يجب العزم على فعلها (قبل أن تجب)  $^{(7)}$  فيقال له : فيجوز العزم على تركها .

فإن قال نعم : خرق الشرع ، لأنه ( يقول إنه ) <sup>(۷)</sup> يجوز له العزم على رد الشرع ( وترك ) <sup>(۸)</sup> ما أوجبه .

وإن قال : لا يجوز العزم على تركها ولا العزم على فعلها .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) فى م ، ر : « أن العزم لو كان » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « قيل » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « قبل » .

<sup>(</sup>٥) في ق : « وقت دخول » .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>۷) لیست فی م ، ر .

<sup>(</sup>A) فى ق : « ورد » .

( قيل فباذا ) (١) يتلقى المكلف أمر الشريعة ؟ لا يتلقاه باعتقاد فعله ولا برده فيكون وجوده فى حقه كعدمه ، وهذا غير جائز .

وقد أجاب بعضهم عن الدليل بأن العبادة تجب قبل دخول وقتها فلا يتقدم العزم على الوجوب . وهذا غلط لأن من شرط العبادة الوقت ، فكما لا يتقدم فعلها على الشرط لا يتقدم وجوبها عليه ، ثم الشارع قال له : إذا جاء الوقت ( الثاني فافعل ) (٢) معناه التزم الفعل ، ولا يقول له إنه يلزمه قبل ذلك الوقت .

ومنها: أنه لو كان العزم في الوقت الثاني بدلا من العبادة لم يخل إما أن يجب في الوقت ( الثاني ويجوز تأخيره وتأخير ) (٣) العبادة عنه ، فإن جاز تأخيرهما كان القول في العزم كالقول في العبادة ولم يقف ذلك على غاية ولحقا جميعا بالنوافل . وإن لم يجز تأخير العزم على الوقت الثاني بل وجب إيقاعه فيه فذلك باطل لأن بدل العبادة يجب على حد وجوبها ليكون فعله جاريا مجرى فعلها ، والأمر عندهم إنما أوجب العبادة في وقت غير معين ( فثبت أنها تقع ) (٤) في وقت غير معين فبطل تعينه بالوقت الثاني .

فإن قيل : نحن نقول إن الأمر اقتضى وجوب الفعل في الوقت الثاني .

<sup>(</sup>١) م، ر: « فيما ».

<sup>(</sup>۲) فى ق: « الفلانى افعل » .

<sup>(</sup>٣) فى م ، ر : « أو يجوز تأخيره » .

<sup>(</sup>٤) في ق : « قيد لها يجب أن يقع » .

قلنا : إن أردتم أنه اقتضى وجوبه بحيث لا يجوز تأخيره عنه فهو القول بالفور واسترحنا .

وإن قلتم : إنه وجب في الثاني كوجوبه في الثالث والرابع من غير تعيين وقت .

قلنا: فيجب أن يكون بدله الذى هو العزم كذلك ( ولأنه ) (١) لو كان وجوبه فى الثانى كوجوبه فى الثالث والرابع صار كأن المكلف قال: هذه العبادة واجبة فى الوقت الأول ، ( واجبة فى الوقت ) (٢) الثانى والثالث ، بمعنى أن الفرض يسقط بالفعل فى كل واحد من هذه الأوقات ، ومتى قال هذا لم يحتج إلى بدل هو العزم بل لنا أن نقدم ونؤخر من غير عزم . وهذا ترك لما شرعتم فى نصرته .

ومنها: أنه لو كان العزم بدلا من فعل العبادة لم يخل إما أن يقوم (مقامها) (7) في ثبوت المصلحة فيه ، أو لا يقوم (مقامها) (8) ، فإن قام مقامها (فيه) (9) فقد استوفيت المصلحة بفعله فلا وجه لوجوب (فعل) (7) العبادة بعد ذلك ، ألا ترى أنه لو فعلها في الوقت لا يجب عليه فعلها بعد ذلك / لأن مصلحة الوقت استوفيت (7) وإن (كان) (8) لم يقم مقامها فيه لم يكن بدلا منها ولم يجز العدول عنها إليه إذ في ذلك تفويت بعض المصلحة فبطل القول بالعزم .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « وواجبة في » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « مقام فعلها » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) ليست في ق .

فإن قيل: نقول إنه يقوم مقام العبادة في ذلك الوقت ويبقى فعلها واجبا في ( الأوقات الأخر ) (١).

قلنا: الأمر لم يفد وجوب العبادة في الأوقات مكررة حتى يجب فعلها في كل وقت. وإنما أوجبت فعلا واحدا، ولهذا إذا فعلها في الوقت الثاني لم يجب عليه فعلها في الثالث والرابع، ومن قال بالتكرار في الأمر فلا يتصور معه الكلام في (هذه) (٢) المسألة ولأنه إن كان يقام مقامها في ذلك الوقت الثاني فلا يخلو أن نقول يقوم مقامها في الوقت الثالث أو الرابع أو لا يقوم.

فإن قلت: يقوم ، أفضى إلى أن يقوم مقامها في جميع الأوقات إلى الموت فيخرج عن حد التكليف ولم يفعل العبادات. وهذا لم يقله أحد.

وإن قلت : لا يقوم مقامها في الثالث والرابع ، فيجب أن لا يقوم في الوقت الثاني وما الفرق بين الوقتين .

٢٧٣ - وأما ما يدل من جهة السمع فقوله تعالى :
 ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (٣) وفى فعل الطاعة مغفرة فيجب المسارعة إليها .

فإن قيل: المراد بالآية التوبة من الذنوب.

<sup>(</sup>١) في ق: « الوقت الآخر ».

<sup>(</sup>۲) لیست فی م ، ر .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، آية ١٣٣ .

قلنا: هو عام ، ثم إن (قلنا) (١) (المسارعة) (٢) في التوبة تجب فهي عبادة قد وجبت على الفور بمطلق الأمر. فبقية العبادات كذلك.

٢٧٤ - ( وكذا قوله تعالى : ﴿ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ (٣) وهذا أمر وامتثال الأمر من الخيرات فتجب المسابقة إليه ) (٤) .

ر وكذا قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي (٢٧٥ - ( وكذا قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ (٥) فمدحهم على ذلك فبتركه يستحقون الذم ) (٦) .

۲۷٦ – احتجوا بأن الأمر لو اقتضى التعجيل لكان يقتضيه بلفظه أو بفائدته ومعناه وليس يقتضيه بلفظه ولا بمعناه ، فلم يكن على الفور .

والدليل على أنه لا يقتضيه بلفظه أن قول القائل لغيره « افعل كذا » ليس فيه ذكر وقت متقدم ولا متأخر ، وإنما يفيد إيقاع الفعل فقط ، والفعل إذا وجد في الوقت الأول أو الثاني أو الثالث كان واقعا وذلك ( يقتضي ) (٧) كون المأمور ممتثلا للأمر .

<sup>(</sup>١) في ق : « قلت » .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، آية ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ، آية ٩٠ .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>Y) في م ، ر : «نقيض ».

والدليل على أنه لا يقتضيه بفائدته أنه لا يمكن أن يقال يقتضيه بفائدته إلا أن يقال : « إن الأمر يقتضي الوجوب ولا يتم الوجوب مع جواز التأخير » وهذا باطل لأن المكلف قد يجب عليه الشيء ويخير في فعله في أول الوقت أو فيما بعده ما لم يغلب على ظنه فواته .

الجواب: أنا قد بينا أنه يقتضيه بلفظه ومعناه فى أدلتنا فأغنى عن الإعادة ، ثم نتكلم على ما دل به فنقول إن قوله: «افعل » ليس فيه ذكر الوقت وليس فيه ذكر الاعتقاد ولا (ذكر) (١) العزم ، ثم يجب على الفور ، ثم يلزم عليه النهى ليس فيه ذكر وقت متقدم ولا متأخر ثم يجب على الفور ، وكذلك الجزاء فى الشرط ليس فيه ذكر الوقت ، وكذلك البيع ليس فيه ذكر الوقت ثم يجب على الفور (كذا) (7) فى مسألتنا مثله .

وأما ما دل به على أنه لا يقتضيه بفائدته فهو حجتنا لأن الوجوب لا يتم مع جواز التأخير لأنه لا يخلو إما أن يؤخره إلى غاية أو ( لا إلى ) (٣) غاية ، وقد أبطلنا ذلك ، وقولهم إن المكلف مخير فيما يجب عليه أن يفعله في أول وقته أو فيما ( بعد ذلك لا نسلمه ) (٤) وهو دعوى مسألة الخلاف .

<sup>(</sup>١) ليست في ق.

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « كذلك » .

<sup>(</sup>٣) في ق : « الى غير » .

<sup>(</sup>٤) في ق : « بعده لا تسلم » .

۲۷۷ – احتجوا بأن الامتثال فى الأمر كالبر فى اليمين ثم لو قال والله لأفعلن كذا كان بارا أى وقت فعله ، فكذلك إذا فعل المأمور به يكون ممتثلا أى وقت فعله .

الجواب /: أنا لا نسلم أن البر في اليمين يشبه مسألتنا ، ثم ١٣١ اليمين خير فيها بين أن يفعل ( أو لا يفعل ) (١) ويكفر ، وفي الأمر لم يخير المأمور بين الفعل وتركه رأسا فافترقا (( وصار نظير )) (٢) مسألتنا النذر ( لما لم يكن مخيرا فيه وجب على الفور ) (٣).

راحتجوا بأن قوله « افعل » هو طلب الفعل ) (3) في المستقبل ، كما أن قوله زيد (سيفعل ) (6) إخبار عن إيقاع الفعل في المستقبل ، فكما لا يمتنع الخبر من الدخول بعد مدة ( من الخبر ) (7) فكذلك الأمر ولهذا قال تعالى : ﴿ لَتَدْخُلُنُّ ٱلْمَسْجِدَ اللهِ عَهْما الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ ﴾ (٧) فقال عمر لأبى بكر رضى الله عنهما وقد صدهم المشركون عام الحديبية : أليس قد وعدنا الله تعالى وعدنا ( بالدخول ) (٨) فكيف صدونا ؟ » فقال : « إن الله تعالى وعدنا وعدنا الله تعالى وعدنا الله عنها وعدنا الله تعالى وعدنا وعدنا الله تعالى وعدنا وعدنا الله تعالى و الله وعدنا الله تعالى و الله تعالى و الله و الله تعالى و اله تعالى و الله تعالى و

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) فی م ، ر : « وصار نظیر الیمین من » وفی ق : « فصار نظیره » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(&</sup>lt;sup>٥</sup>) في ق : « يفعل » .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>٧) سورة الفتح ، آية ٢٧ .

<sup>(</sup>٨) ليست في م ، ر .

بذلك ولم يقل في أي وقت » (١) فدل على أن الخبر لا يقتضي الوقت الأول .

الجواب: أن الخبر لا يشبه الأمر ، وليس إذا وافقه في أن الفعل فيهما يكون في المستقبل مما يدل على استوائهما بدليل أن موضوع الخبر على التردد بين الصدق والكذب ، وموضوع الأمر على « (( الوجوب والحث والاستدعاء )) (٢).

جواب آخر: أن مقصود الخبر أن يكون صدقا، وأى وقت (٣) أخبر به وجد الصدق المقصود، ومقصود الأمر الإيجاب، والإيجاب لا يتم إلا بالإيجاد، ( والتأخير إلى غير) (٤) غاية يلحق بالنوافل.

جواب آخر: أن الخبر من الحكيم لا يوجد إلا بعد (أن قد تيقن الحكيم أنه يكون المخبر على) (٥) ما أخبر فيه فلا غرر عليه في التأخير والأمر يلزم المأمور فعلا (لا) (٦) يعلم أي وقت يوقعه فكان إيقاعه في الوقت الأول أحوط من وجهين:

<sup>(</sup>۱) الأثر رواه الشيخان بأطول مما هنا . انظر صحيح البخارى : ٥ / ٣٣٢ ، صحيح مسلم : ٣ / ١٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) في ق : « الحث والاستدعاء » ، وفي م ، ر : « الوجوب والحث » .

<sup>(</sup>٣) في النسخ الثلاث كلمة « ما » زائدة .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « لأن التأخير الى » .

<sup>(</sup>٥) فى ق : « تيقن أنه يكون المخبر » .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « أي » .

أحدهما: أنه لو أراد التأخير لأخر الأمر به ، ولأنه بالإجماع يكون قد امتثل الأمر ( وإذا أخر لا يكون قد امتثل الأمر ) (١) بالإجماع .

والثانى : أن فى التأخير غررا لأنه ربما فاجأه الموت قبل الفعل فيأثم .

جواب آخر : أن عمر رضى الله عنه فهم التعجيل وكذلك بقية الصحابة رضى الله عنهم ، ولهذا امتنعوا من نحر الهدى ، وإنما أبو بكر رحمة الله عليه حمله على التراخى تأويلا للرسول عَلَيْكُم لما ثبت عنده من صدقه ومعجزته .

ونحن نجوز أن يراد بالأمر التأخير ولكن ( إن تجرد عن القرائن ) (٢) يقتضي الفور .

۲۷۹ – احتجوا بأن الأمر لا يقتضى زمانا ولا مكانا ، وإنما يعتاج إلى زمان ومكان لأن أفعال المخلوقين لا تقع إلا في زمان ومكان ، ثم ثبت أنه أى مكان فعل (فيه) (٣) صار ممتثلا فكذلك في أى زمان فعل صار ممتثلا .

الجواب: أنه يحتمل أن يقال أنه يختص بالمكان الذي خوطب بالمعل فيه ( لأنه لا ينتقل إلى مكان آخر إلا في زمان يلزمه الفعل

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « ظاهره أنه » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

فیه )  $^{(1)}$  ( ثم یبطل بالنهی  $^{(1)}$  یختص بمکان ویختص بزمان وهو عقیب النهی )  $^{(7)}$  .

۲۸۰ - احتجوا بأنه لو خصه بوقت متأخر وجب تأخيره وكذلك إذا قال افعله في الحال وجب تعجيله ، فيجب إذا أطلق (أن ) (٣) لا يكون بالتعجيل أولى من التأخير .

الجواب: أنه ( ليس )  $^{(4)}$  إذا شرط تأخيره ( وجب تأخيره )  $^{(6)}$  مما يدل على أن إطلاقه يقتضى التأخير ، ألا ترى أن ( خيار )  $^{(7)}$  الشرط والثمن فى البيع إذا شرط تأخيره تأخر وإذا أطلق اقتضى التعجيل ، وكذلك فى النهى لو شرط وقتا متأخرا تأخر وإذا أطلق النهى اقتضى الفور .

 $^{(V)}$  حالت في الأزمان كا و أنه مطلق في الأزمان كا و أنه مطلق في الأزمان كا و أنه مطلق في الأعيان  $^{(V)}$  ، ثم لو قال اقتل رجلا صار ممتثلا بقتل و أى رجل  $^{(A)}$  كان ، كذا يجب أن يصير ممتثلا للأمر في أى وقت كان ( فاعلا له )  $^{(P)}$  .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) فى ق : « جزاء » .

<sup>(</sup>V) في ق : « هو مطلق للأعيان » .

<sup>(</sup>٨) في ق : « الرجل » .

<sup>(</sup>٩) ليست في م ، ر .

( الجواب عنه أنّا نقول : إن الأشخاص إن كانوا في القرب إليه سواء فلا مزية لأحدهم على الآخر وهذا لا يوجد في الأزمان ، وإن كان الرجال بعضهم أقرب إليه من بعض لزمه قتل الأقرب إليه فإن تركه ومضى إلى غيره في زمان كان يقتضى امتثال الأمر فيه عصى ) (١) (على ) (٢) أن الأشخاص ( في الجملة ) (٣) لا مزية ( لأحدهم على الآخر فتساووا ) (٤) في القتل وفي الأزمان / ( في الوقت الأول والثاني ٣١ بخلاف الأفعال على ما بيّنا ) (٥) في الأمر بالعبادة ، وللوقت الأول مزية على الآخر بدليل ما بيّنا من الاحتياط أو من تحقيق الإيجاب وغير ذلك ) (٢) .

الغلام حاجته ( إليه فإنه (V) ) يفهم ( الغلام ) (A) التعجيل .

الجواب: أنا لا نسلم بل نقول (إن) (٩) الغلام إذا لم يعلم (من قصد السيد) (١٠) أنه يبيحه التأخير فلم يفهم غير الأمر فقط،

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) في ق: « الجواب ».

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) فى ق : « لرجل على رجل فتساويا » .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) في ق : « فلا » .

<sup>(</sup>٨) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٩) ليست في ق .

<sup>(</sup>۱۰) في ق: « قصده ».

فهم التعجيل منه واستحق الذم (إذا) (ا) لم يعجل ، والله أعلم بالصواب .

7AT – مسألة: إذا قلنا صيغة الأمر تقتضى الوجوب فورود الأمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل العبادة كالصلاة ، فإن (وجوبها) ( $^{7}$ ) يتعلق بجميع الوقت ( $^{7}$ ) فيكون أول الوقت ووسطه وآخره وقتا للوجوب ، ويكون فعلها فى أوله ووسطه وآخره سواء فى سقوط الفرض وحصول المصلحة وبه قال الشافعى ومحمد بن شجاع الثلجى ( $^{2}$ ) ، وأبو على ، وأبو هاشم ( $^{\circ}$ ) .

واختلفوا (٦) فقال بعضهم يجوز التأخير إلى آخره من غير بدل يكون فى أوله ووسطه ، وقال بعضهم لابد من بدل ، فقال أبو على ، وأبو هاشم : البدل هو العزم على فعلها فى المستقبل وإليه ذهب

<sup>(</sup>١) في م ، ر : « متى » .

<sup>(</sup>۲) في ق : « وجودها » .

<sup>(</sup>٣) وهذا ما قاله القاضي في العدة : ١ / ٢١٩ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن شجاع بن الثلجى البغدادى ، كنيته أبو عبد الله ويقال له البلخى خطأ ، ولد سنة ١٨١ هـ ، كان فقيه العراقي في وقته ، من أصحاب أبي حنيفة ، كان فيه ميل إلى المعتزلة شرح فقه أبي حنيفة واحتج له وقواه بالحديث ولرجال الحديث فيه مطاعن ، قال أجمد بن حنبل عنه : مبتدع صاحب هوى ، من مصنفاته : تصحيح الآثار (في الفقه) والنوادر والرد على المشبهة ، توفي سنة ٢٦٦ هـ انظر ترجمته في الفوائد البهية : ص ١٧١ ، الجواهر المضية : ٢ / ، ٢ ، تاريخ بغداد : ٥ / ، ٣٠ ، تهذيب التهذيب : ٩ / ، ٢٠ ، ميزان الاعتدال : ٣ / ٧٧ ، الوافى بالوفيات : ٣ / ، ١٤ ، الأعلام : ٧ / ٢٠ ، ميزان الاعتدال : ٣ / ٧٠٠ ، الوافى بالوفيات : ٣ / ١٤٨ ، الأعلام : ٧ / ٢٠ ،

<sup>(</sup>٥) انظر آراءهم في المعتمد : ١ / ١٣٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر هذا الخلاف في المعتمد : ١ / ١٣٥ ، المحصول : ٢ / ٢٩٢ .

شيخنا أبو يعلى <sup>(١)</sup> ، وقال بعضهم لها بدل يفعله الله تعالى ، وحكى عن بعضهم أن الوجوب يتعلق بأول الوقت <sup>(٢)</sup> .

وقال (أكثر) ( $^{(7)}$  أصحاب أبي حنيفة إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت ( $^{(4)}$ ) ، واختلف هؤلاء فيما يفعله في أول الوقت ( $^{(5)}$ ) ، واختلف هؤلاء فيما يفعله في أول الوقت ( $^{(5)}$ ) به الفرض ، وقال الكرخي : يكون مراعي فإن أدرك آخر الوقت وهو من أهل التكليف كان ما فعله ( $^{(4)}$ ) فرضه ، وإن أدركه وليس من أهل التكليف (كان ما ( $^{(4)}$ ) فعله نفلا وحكى عنه ( $^{(4)}$ ) أنه قال : يتعلق الوجوب بوقت غير معين ويتعين بالفعل .

<sup>(</sup>١) انظر العدة : ١ / ٢٢٠ .

<sup>(</sup>۲) وهو رأى بعض الشافعية حيث ذكر الرازى هذا الرأى وقال : « قول من قال من أصحابنا إن الوجوب مختص بأول الوقت وأنه لو أتى به فى آخر الوقت كان قضاء » المحصول : ۲ / ۲۹۰ .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) يقول السرخسى : « وأكثر العراقيين من مشايخنا ينكرون هذا ويقولون الوجوب لا يثبت فى أول الوقت وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت » أصول السرخسى : ١ / ٣١ ، إلا أن السرخسى لا يرى هذا الرأى ويذهب إلى أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا .

<sup>(</sup>٥) انظر خلافهم في أصول السرخسي : ١ / ٣١ - ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « يسقط » .

<sup>(</sup>٧) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٨) في م ، ر : « فما » .

<sup>(</sup>٩) الذى نقله السرخسى عن الكرخى كما يلى : « وكان الكرخى رحمه الله يقول المؤدى فرض على أن يكون الوجوب متعلقا بآخر الوقت أو بالفعل » ، أصول السرخسى : ١ / ٣٢ .

فالكلام يقع فى فصول : منها الكلام على من خص الوجوب بأول الوقت ، ومنها الكلام على من خصه بآخره ، ومنها كلام على من جعله مراعى وعينه بالفعل .

۱۸۶ – والدليل على أنه لا يختص بأول الوقت أنه لو اختص بأوله لكان ما بعده قضاء ، والأمة مجمعة على أنه إذا فعل الصلاة ( في ) (۱) وسط الوقت أو ( في ) (۲) آخره لم تكن قضاء ، ولم يفعلها بنية القضاء ، ثم لو كان كذا لم يكن ( لضرب ) (۳) الوقت فائدة لأنه يستوى ما بعده وما فعله فيه في نية القضاء .

٢٨٥ – دليل آخر: أن الوجوب مستفاد من الأمر، والأمر متعلق بأوله وآخره ووسطه فوجب أن يفيد الوجوب في الكل ويتضيق بآخره لأنه جعل غاية وقت الوجوب.

الصلاة عن أول الوقت لا يجوز كا لا يجوز تأخيرها عن آخره ويستحق الدم على ذلك كا يستحقه على تأخيره (عن آخره) (٥) فإن قال : الذم على ذلك كا يستحقه على تأخيره (عن آخره) (٥) فإن قال : نعم ردّ قوله الإجماع ، (وإن قال : لا ، قيل له : قد نقضت قولك باختصاص الوجوب بأوله ) (٦) .

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) في ق : « لصرف » .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

فإن قيل: إنما ينتقض قولنا بالاختصاص لو جوزنا التأخير لغير عذر ( فأما ونحن ) (١) نجوزه لعذر وهو أن الناس تلحقهم مشقة شديدة بمراعاة أول الوقت وهو وقت معايشهم وأشغالهم ( لأنهم ينقطعون عنها ) (٢).

قيل: فيجوز تأخيره عن آخر الوقت لهذا العذر أيضا كم جوزت في حال الجمع للمشقة ، ثم يلزم: المغرب لم يجز تأخيرها عن (أول) (<sup>٣)</sup> الوقت ، وإن كان في مراعاة ذلك وفعله مشقة لأنه وقت اشتغال الناس أيضا / (كما ذكرت) (٤)

۲۸۷ – دليل آخر: أنه يجوز فعلها في آخر الوقت بحكم الأمر فدل على أنه وقت للوجوب كأوله ولا يلزم الزكاة قبل الحول فإنه يجوز فعلها بحكم الرخصة لا بحكم الأمر المقتضى لوجوبها.

فإن قيل : فها هنا ( يجوز بحكم ) (٥) الرخصة أيضا .

قيل : هذا غلط لأن جوازها فيه بحكم الأمر المقتضى للوجوب وهو قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ (٦) وبخبر جبريل (٧) .

<sup>(</sup>١) في ق: « وإنما نحن ».

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « آخر » .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « تحصل » .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء ، آية ٧٨ .

<sup>(</sup>٧) إشارة إلى صلاة جبريل برسول الله عليه انظر صحيح البخاري: ٢ / ٣

فإن قيل : فدلوك الشمس أول وقتها فدل على أن الوجوب يتعلق بأوله .

قلنا : يتعلق بأوله ووسطه وآخره لقوله : ﴿ إِلَى غَسَقَ اللَّيلُ ﴾ ( كُلُ ) (١) الوقت .

٢٨٨ - فصل ثان : والدليل على أنه لا يختص بآخره أن الصلاة في أول الوقت كهى في آخره ووسطه في سقوط الفرض وحصول المصلحة المقتضية للوجوب .

فإن سلم بطل قوله إنها تختص بآخر الوقت ، وإن منع من ذلك قيل (له إن) (٢) لم يكن فعلها في أوله قائما مقام فعلها في آخره فيلزمه فعلها في آخره ، وهذا قول يرده الإجماع ، وأما أن تكون المصلحة قد فاتت فيجب أن تكون الصلاة في أول الوقت مفسدة (لأن المكلف إذا كانت مصلحته في آخر الوقت ، فإذا صلى في أوله فوت تلك المصلحة وتفويت المصلحة مفسدة ) (٣) وفي ذلك قبحها ، والإجماع منع من قبحها ، بل الإجماع أن بعض الصلوات في أول وقتها ، أفضل وهي المغرب وإذا بطل هذا ثبت ما قلنا .

فإن قيل: أليس تقديم الزكاة على الحول يسقط الفرض في آخره وليس ذلك بمفسدة .

<sup>(</sup>١) في ق قيل .

<sup>(</sup>٢) في ق « إنه » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر . َ

قلنا: إنما يسقط الفرض لأنه يقوم مقامه فى المصلحة ، ولهذا لم يقل أحد من ( الأمة بأنها ) (١) نافلة وتطوع مع كونها مسقطة للفرض بخلاف الصلاة .

فإن قيل : إذا قامت مقام الزكاة بعد الحول في المصلحة فما معنى قوله : تعليق الوجوب بحؤول الحول .

قيل: الفائدة في ذلك أن يكون للإمام إلزام رب المال الزكاة بعد الحول ، ولا يكون له إلزامه قبله لأن الوجوب موسع عليه ويدل عليه أن الوجوب مستفاد من الأمر ، ( والأمر ) (٢) يتناول أول الوقت وآخره وما بينهما ، فشمل الوجوب جميع ذلك .

فإن قيل: لا يمتنع أن يتناول الأمر الجميع ويختلف الحكم فيه ، ألا ترى أن الأمر قد تناول الجميع ثم يجوز التأخير عن الأول والأوسط ولا يجوز عن الأخير .

قلنا: تناول الأمر (٣) للجميع يقتضى التوسعة فى الإيجاب لأن مقتضى الأمر الوجوب، فأما التقديم والتأخير فمن صفات الوجوب، وقد تختلف صفات الوجوب، ثم التأخير عن الأول ليس يخرج عن الوقت والتأخر عن الأخير يخرج عن الوقت المحدود بالشرع، فلهذا لم يجز التأخير عنه.

<sup>(</sup>١) في ق : « الأئمة أنها » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) في ق : « أن الأمر » زائدة .

7۸۹ – فصل: والدلالة على أنه لا يكون نفلا في أول الوقت بأنها لو كانت الصلاة في أول الوقت نافلة لصحت بنية النفل لمطابقتها لما عليه الصلاة في نفسها.

فإن قيل : يجوز إيقاعها بنية كونها ظهرا نفلا .

قيل: كونها ظهرا نفلا تناقض، فإن الظهر لا تكون نفلا، وهم يمنعون هذا ويناقضون بالزكاة قبل الحول فإنها نافلة ولا يجوز إيقاعها بنية النفل.

( الجواب ) (١): أن أحدا لم يقل تعجيل الزكاة نافلة .

ب ب ۲۹۰ – دليل آخر: لو كان فعلها في / أول الأوقات نفلا ، لكان فاعلها في أول الوقت لم يؤد الفرض قط ولا قام بالواجب منها ، ولهم أن يقولوا: هذا يوهم أن الصلاة وجبت (عليه) (٢) فلم يقم بها وليس الأمر كذلك ، ولهذا من قدم زكاته قبل الحول لا يقال ما قام بواجب الزكاة قط .

ونجيب بأن الزكاة بعد وجود النصاب واجبة ، وإنما وسع الشرع وقت وجوبها فصارت كالدين المؤجل .

۲۹۱ – دليل آخر: أن تقديم المغرب أفضل من تأخيرها بالإجماع ، ولا يجوز أن يكون النفل أفضل من الواجب ، ولهم أن يقولوا : يجوز ( أن يكون ) (٣) إذا كان مسقطا للفرض كتعجيل الزكاة مع شدة حاجة الفقراء أفضل من تأخيرها .

<sup>(</sup>١) في ق : « وجواب عن ذلك » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

ونجيب عنه بأن الزكاة ليست نافلة بل هي فريضة في ذلك الوقت ، ( ولأنه ) (١) يراعي في أول الوقت أذان وإقامة وعدد مخصوص وليس هذا حال النوافل .

فإن قيل : هذا حال النوافل التي تسقط الفريضة .

قيل : نحن لا نعرف نوافل تسقط فرضا فمن زعم ذلك ( فعليه البيان ) ( ٢ ) .

۲۹۲ - احتج الخصم بأنها لو كانت واجبة في أول الوقت لم يجز تأخيرها عنه إلا إلى بدل فيه ، وقد جاز تأخيرها عنه ( بغير ) (٣) بدل فثبت أنها فيه نافلة .

الجواب: أن على قول شيخنا لا يجوز التأخير إلا ببدل هو العزم على فعلها في آخر الوقت ، فلا يلزم الدليل ثم يبطل بقضاء رمضان ، والكفارة يجوز تأخيرها لا إلى بدل وهما واجبان ، ثم المراد بقولنا إنها واجبة ، في أول الوقت أنه إذا فعلها قامت مقام غيرها من الواجبات (على) (٤) وجه الوجوب ، وليس يلزم على هذا جواز تأخيرها لا إلى بدل ، لأن الصلاة إذا كانت في الوقت الأخير تسد مسد وقوعها في الوقت الأول في الفرض والمصلحة لم يجز أن يلزم في الوقت الأول (إتيان) (٥) ببدل لأنه قد تركها إلى ما يجرى مجراها فأى

<sup>(</sup>١) ف م ، ر : « ولأن الفرض » .

<sup>(</sup>٢) في م ، ر : « عليه الدليل » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « من غير » .

<sup>(</sup>٤) في ق : « في » .

<sup>(</sup>٥) في ق : « إثبات » .

فائدة فى إلزام البدل ، ولأن جواز التأخير يدل على نفى الوجوب ( إذا قلنا : إنه يجزى التأخير عن جميع الوقت كالنفل الذى ذكروه ، فأما إذا جوزنا عن أول الوقت إلى ثانيه لم يدل على نفى الوجوب ) (١) .

٢٩٣ – احتج بأنها لو وجبت في أول الوقت لأثم بتأخيرها كما لو أخر الصوم والحج والزكاة .

قلنا: يلزم (عليه) (٢) قضاء رمضان والكفارة والدين لا يأثم بالتأحير وهو واجب (وأما تلك العبادات) (٣) فوقت وجوبها مضيق بخلاف الصلاة فإن وقت وجوبها موسع عن فعلها ، ثم هذا لا يصح (فإنه إذا ) (٤) بقى من الوقت مقدار فعل الصلاة يأثم بتأخيرها (عنه) (٥) وليس بوقت للوجوب عندهم أيضا فدل على أن الإثم بالتأخير ليس بعلامة على الوجوب .

الفعل (٦) بالفعل ويدل على أنها لا تتعين (٦) بالفعل فنقول : إن أريد بقوله يتعين وقت الوجوب بإيقاع الفعل فيه . أنه إذا فعل يجب أن يفعل ثانيا وجوبا معينا مضيقا فباطل ، لأن فعل المفعول غير ممكن فإيجابه قبيح ، وفعله ثانيا لا يجب بالإجماع ، وإن أريد (به) ( $^{(V)}$  (أنه)  $^{(\Lambda)}$  يلزم بالشروع فيه إتمامه فهذه حالة النافلة عند

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « فأما تلك العبادة » .

<sup>(</sup>٤) في ق : « فإذا » .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) في ق : « وندل على أنه لا يتغير » .

<sup>(</sup>٧) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٨) ليست في ق .

أصحاب أبي حنيفة ، وقد تكلمنا على من قال الفعل نافلة في أول الوقت .

وإن أريد أنه إذا فعل الفعل (للوقت) (١) علمنا أنه قد تعين سقوط الفرض به وأنه لا فرض بعده فى ذلك الوقت ، فذلك صحيح ، وقد كنا نحكم قبل الفعل بأنه إذا وجد الفعل فهذه سبيله ولا معنى / لإيجاب الوقت بالفعل .

آخر الوقت وهو من (المكلفين) (٢). علمنا أن ما فعله واجب لأنه النور الوقت وهو من (المكلفين) (كان قد ألزمه) (٣) الفعل في أول أن أريد بذلك أنه تبين لنا أنه (كان قد ألزمه) (١) الفعل في أول الوقت ومنع من تأخيره عنه ، فذلك يؤدى إلى أنه قد حظر عليه تأخير الصلاة عن أول الوقت ، لكن لم يعرف أنه قد منع من التأخير وذلك تكليف ما لا يطاق ، وعندهم لا يجوز لأن الإجماع يرد ذلك ، فإنه يجوز التأخير عن أول الوقت ، وإن أريد (بذلك) (٤) أنه تبين لنا أن ذلك الفعل قد أسقط عن المكلف أن يفعل مثله في آخر الوقت وأنه قائم مقامه في المصلحة فصحيح وزال الخلاف .

۲۹۶ - فصل: ويدل على أن العزم ليس ببدل عن الصلاة في أول الوقت: أنه ) (°) لا يخلو إما أن يريد أن العزم قائم مقام الصلاة

اً ٣٣

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) فى ق : « المتكلمين » .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « قد كان ألزم » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « الوقت الأول بأنه » .

في أول الوقت وجار مجراها (من) (١) كل وجه فيلزمه أن يكون العزم مسقطا لفرض الصلاة كما أنه لو صلى في أول الوقت أسقط فرض الصلاة لأن البدل يسد مسدّ المبدل ، أو يريد أن العزم يقوم مقامها من وجه دون وجه ، فلا يصح ، لأن البدل يجب أن يثبت على حد ثبوت المبدل ، ومعلوم أن الأمر اقتضى وجوب الفعل من أول الوقت إلى آخره على أن يفعل المكلف الصلاة في وقت من هذه الأوقات ، أي وقت (٢) كان منه هكذا ظاهر الأمر ، فيجب أن يكون بدل ذلك (٣) فعله في وقت غير معين من هذه الأوقات ولا يتعين بالوقت الأول ، كما لا يتعين المبدل ، ويجب إذا فعل البدل في وقت من هذه الأوقات أن يسقط الفرض كالمبدل .

۲۹۷ - دلیل آخر: لو لزم المکلف فی أول الوقت أن يصلی أو يعزم لكان قد أخذ عليه أن يتحفظ من السهو و يجب أن نوقظه من نومه فی هذا الوقت لأنه قد أخذ عليه فی هذا الوقت فعل يمنع منه النوم كا يلزم أن نوقظه من نومه فی آخر الوقت .

۲۹۸ - دليل آخر : أن الأمر اقتضى إيجاب الصلاة علينا في الأوقات كلها ، ولا دليل يدل على إثبات البدل ولا يجوز إثبات ما لا دليل عليه .

٢٩٩ - احتج على إثبات العزم بأن الصلاة واجبة في أول

<sup>(</sup>١) في ق : « في » .

<sup>(</sup>٢) في ق : « ما » لا داعي لها .

<sup>(</sup>٣) يوجد في ق : كلمة « يجب » لا داعي لها .

الوقت فلو جاز تأخيرها عنه من غير بدل صارت نافلة فلم يكن بد من إثبات بدل وهو العزم .

الجواب: أن يقال إن أردتم بقولكم أنه حظر عليه تأخيرها عن (أول) (ا) الوقت لا نسلم ذلك بل الأول ، والثانى والثالث فى جواز فعلها فيها سواء ولأن حظر تأخيرها مع جواز تأخيرها متناقض فلم يصح ثبوته ، وإذا لم يثبت حظر التأخير لم يحتج إلى بدل (نثبته) (٢).

فإن قيل: نريد بوجوبها في أول الوقت أنها على صفة المصلحة الحاصلة بفعلها في آخر الوقت.

قلنا لهم : ولم إذا أخرت إلى ما يساويها ويجرى مجراها V يجوز التأخير إV ببدل ( بل هذا بالدليل ) V على إسقاط البدل أولى .

مسألة: إذا ورد الأمر بعبادة مؤقتة ففات وقتها لم تسقط ووجب فعلها بحكم ذلك الأمر، اختاره شيخنا (٤)، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين تسقط ولا يجب قضاؤها إلا بأمر

<sup>(</sup>١) في ر : « آخر » .

<sup>(</sup>٢) في ق : « بنية » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « لا بل هذا » .

<sup>(</sup>٤) انظر العدة : ١ / ٢٠٣ ، وذهب إلى ذلك ابن قدامة والحلوانى والكنانى : انظر سواد الناظر : ٢ / ٣٦٠ ، روضة الناظر : ص ٢٠٤ ، وقد صرح ابن عقيل فى الواضح : ١ / ٢٨٥ أنه قول أكث الفقهاء والمتكلمين .

٣٣ ب مستأنف (١) وهو الأقوى عندى ، وعن الشافعية / كالمذهبين (٢) .

٣٥ ب والدليل لأصحابنا أن بالأمر ثبت وجوب العبادة فى ذمة المكلف ) وكل ما ( ثبت فى الذمة وثبت وجوبه فى ذمة المكلف ) (٣) لا يسقط عنه إلا بالأداء أو الإبراء أو النسخ ، وبخرو جلوقت لم يحصل الأداء ولا الإبراء فلم يسقط الوجوب .

فإن قيل : الوجوب إنما يثبت بشرط الوقت ، فإذا خرج الوقت سقط الوجوب لأن شرطه (قد) (٤) زال .

قيل : الوجوب من مقتضى الأمر ، والوقت ظرف ( لإيقاع الفعل فيه )) ( $^{\circ}$  وبعدم الظرف لا يسقط الوجوب .

جواب آخر: أنه سبحانه وتعالى قال: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ لِلدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ (٦) ( فعلق عليه الوجوب عند دلوك الشمس ورخص له في التأخير إلى غسق الليل ) (٧) وبرخصة

<sup>(</sup>١) انظر هذا المذهب في العدة : ١ / ٢٠٤ ، المسودة : ص ٢٧ ، وهو اختيار ابن عقيل في الواضح : ١ / ٢٨٥ وقواه صاحب المسودة ، وهو مذهب الرازي كما ذكره في المحصول : ٢ / ٢٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) انظر مذهب الشافعية والخلاف بينهم في المسألة في المستصفى : ۲ / ۱۱
 ۱۱ ، الإحكام للآمدى : ۲ / ۱۷۹ ، شرح العضد : ۲ / ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « الإيقاع للفعل فيه » وفي ق: «لا يقاع الفعل المتكلم فيه »

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء ، آية ٧٨ .

<sup>(</sup>٧) ليست في م ، ر .

التأخير لا يسقط الوجوب الحاصل في أول الوقت عن ذمته ( فبخروج الوقت مع المعصية لا يسقط الوجوب الحاصل في الوقت عن ذمته ) (١) ( جواب آخر : أن خروج الوقت لو جعل مسقطا للوجوب لكان للمكلف أن يسقطه عن نفسه بترك فعلها حتى يخرج الوقت ألا ترى أن الفعل لما كان مسقطا للوجوب كان للمكلف ) (٢) أن يسقط الوجوب عن ذمته بإيجاد الفعل ولما لم يجز أن يقال ( للمكلف أن ) (٣) يسقط عن نفسه بالترك دلّ على أن الترك لا يسقط الوجوب .

جواب آخر: أنه قد ثبت الوجوب بشرط الوقت ولا يسقط بفوات الوقت ، ألا ترى أنه لو قال لله على أن أتصدق يوم الجمعة بعشرة دراهم فلم يتصدق يوم الجمعة لم يسقط عنه النذر ، وكان من الواجب أن يسقطه لأن شرطه عدم .

على على الأوقات ليس بدليل على إسقاط الوجوب لأن الوجوب يبقى فى الوقت الموسع وفيما لم يتعين له وقت مع عدم أوقات كثيرة فيجب أن يكون عدم الوقت المعين (غير مسقط) (٤) له أيضا.

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة من م ، ر ، وقد وقع فيها تقديم وتأخير في ق وهي كما يلي : أن يسقطه عن نفسه بترك فعلها حتى يخرج الوقت ألا ترى أن الفعل لما كان مسقطا للوجوب للوجوب كان للمكلف جواب آخر أن خروج الوقت لو جعل مسقطا للوجوب للمكلف .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « أن المكلف » .

<sup>(</sup>٤) في ق : « عن مشقة » .

سر ۳۰۳ – دلیل ثالث : ( أنه ) (1) لو وجب القضاء بعد الوقت بأمر مستأنف لم یسم قضاء کا لم یسم فی الوقت ( المعین ) (7) قضاء ، فلما سمی قضاء علم أنه قضاء ما وجب علیه فترکه .

فإن قيل : هذا حجتنا لأنه لما تغيرت النية في القضاء ( والأداء ) (٣) كانا فرضين .

(قيل) (٤) إن تغير النية لا يخرج الفرض أن يكون واحدا . ألا ترى أن الظهر المقصورة والمجموعة مع الظهر غير المقصورة والمجموعة تختلف نيتهما والفرض فيهما واحد ، وإنما احتلفت النية لتغير الأوقات المشروطة للفعل بأن الله تعالى أوجب العبادة من أول الوقت وجوز لنا تأخيرها إلى آخر الوقت ونهانا عن التأخير عن الوقت فكنا في وقت جواز التأخير نسمى مؤدين وبعده نسمى قاضين والفرض واحد ، على أنه لو كان بأمر (آخر) (٥) لكان فرضا مبتدأ لا تعلق له بالأول .

من شرائط  $^{(7)}$  من شرائط  $^{(7)}$  من شرائط العبادة وفواته  $^{(8)}$  الطهارة والستارة  $^{(8)}$  والتوجه وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) في ق: « وإلا ».

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>۷) فی م ، ر : « أصله » .

 <sup>(</sup>٨) الستارة : هو ما يستر به . القاموس المحيط : ٢ / ٤٦ .

9.0 – دليل آخر: أن الأمر ( موضوع ) (١) يتضمن إيجاب الفعل واعتقاد وجوبه . ثم بخروج الوقت لا يسقط الاعتقاد ، فكذا لا يسقط وجوب الفعل .

٣٠٦ - دليل آخر : أن الأمر موضوع لإيجاب الفعل <sup>(٢)</sup> وإسقاط القضاء مسقط لإيجاب الفعل .

فإن قيل : هو موجب للفعل في وقت مخصوص ( لا ) (٣) في جميع الأوقات .

قيل: (أقررت) (٤) بإيجابه في وقت فقد ثبت في الذمة فما الذي أسقطه ثم قد بيّنا فيما تقدم الجواب، ولأن الحق إذا وجب في وقت لم يسقط بفوات وقته كالدين المؤجل إذا مضى زمان الأجل، والنذر إذا عين بوقت وفات.

٣٠٧ - دليل آخر: أن الوقت ليس مقصودا وإنما المقصود نفس العبادة بدليل أنها (٥) تثبت عبادة في غير وقت مخصوص / ١٣٤ ولا فائدة في وقت لا عبادة فيه فيجب أن يراعي امتثال الأمر في فعل العبادة لا في مراعاة الوقت .

٣٠٨ - دليل آخر: أن أوامر الشرع كلها إذا فاتت لزم

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) في ق : كلمة « لأن » زائدة .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>o) في ق : كلمة قد « لا داعي لها » .

قضاؤها ولا نعلم أن أمرا ثانيا ورد بقضائها ، فوجب أن يكون القضاء بالأمر الأول .

فإن قيل : منها ما لا يقضى ( وهو ) <sup>(۱)</sup> الجمعة ورمى الجمار .

قيل : لا نسلم فإن الجمعة تقضى ظهرا ( ورمى الجمار يجب بتركه دم ) <sup>(۲)</sup> بدل عنها .

 $^{(7)}$  بقول الرسول عَلَيْكُهِ: « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها »  $^{(3)}$  فأمر بفعلها بعد الوقت ولو كان يجب القضاء بالأمر الأول لم يحتج إلى أن يأمر ثانيا .

الجواب: قد قال: « فليصلها » وهذا كناية عنها ، علم أن المفعول بعد وقتها هي ( ولهذا ) (٥) قال « فذلك وقتها » ولأنه ( قد ) (٦) قصد رفع الإشكال لئلا يظن ظان أنها تسقط بخروج وقتها كا ظننتم ولهذا نص ( النبي ) (٧) عليه على المعذور لأن فيه

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>۲) فی م ، ر : « والجمار یجب بترکها دم وهو » .

<sup>(</sup>٣) من الغريب أن أبا الخطاب خالف شيخه في هذه المسألة ولكنه عند الاستلال استدل لرأى شيخه ورد على الاعتراضات الواردة على الأدلة ، ثم عندما بدأ يستدل لرأيه صدّر الكلام بقوله : احتج الخصم ، وكأنه يوافق شيخه الرأى ، وفي استدلاله لرأيه كان يرد على الأدلة التي احتج بها ، ولا يجيب على الرد ، وهو بهذا ينتهي إلى ضعف أدلته وقوة أدلة شيخه وهو تناقض إذ كيف ينصر رأى شيخه ويخالفه .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى : ٢ / ٧٠ ، صحيح مسلم : ١ / ٤٧١ .

<sup>(</sup>٥) في ق : « وكذلك » .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>V) ليست في م ، ر .

(يقع) (١) الإشكال (ويظن) (٢) ظان أنه (لو خرج الوقت بعذر سقطت) (٣) فأخبر عَلِيْكُم ببقاء فرضها وأن العذر لا يسقطها .

٣١٠ – واحتج بأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلم يجب
 فيه الفعل كما قبل الوقت .

الجواب: إن أردت لم يتناوله بلفظه فصحيح ، وهذا لا يمنع من إيجاب الفعل كالأمر المطلق لم يتناول بلفظه وقتا بعينه ويجب الفعل ، وإن أردت لم يتناوله بلفظه ولا بمعناه لم نسلم لأن حكم الأمر الوجوب وهو ثابت في ذمته لا يسقطه إلا بفعل المأمور به ، ( فإن ) (٤) لم يفعله في الأول وجب أن يفعله في الثاني أو الثالث أو الرابع ، وفارق هذا قبل الوقت فإنه لم يجب عليه فعل المأمور به بحال ، وها هنا قد وجب في الوقت فمن إدعى إسقاطه بخروج الوقت فعليه الدليل .

٣١١ – احتج بأن تخصيصه بالوقت كتخصيصه بالمكان، ثم لو علق الأمر بمكان بعينه فتعذر ولم يفعله في مكان آخر، كذا إذا تعذر الوقت بالفوات، جوابه أنا نقول: لِمَ جعلت تخصيصه بالوقت كتخصيصه بالمكان، وما الجامع بينهما، ثم المكان لا يفوت فأمكن الفعل فيه فلا يعدل إلى غيره بخلاف الزمان فإنه يفوت فوجب القضاء في غيره، فإن تعذر إيقاع الفعل بأن صار لجة بحرا وما أشبهه جاز الفعل في غيره.

<sup>(</sup>١) في ق : « رفع » .

<sup>(</sup>٢) في ق : « ولا يظن » .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « لم يخرج الوقت لعذر وأسقط » . ·

<sup>(</sup>٤) في م : « فإذا » . وفي ر : « فأما إذا » .

وأجاب شيخنا بأن قال: فرق بين تعلق الأمر بزمان وبين تعلقه عكان كا قلنا في حقوق الآدميين إذا تعلقت بزمان لم تسقط بفواته كا لو مضى وقت محل الدين ، ولو تعلقت بمكان سقطت بفواته كا لو مات العبد الجانى سقطت الجناية بموته لأنه محلها ، وكذلك الرهن إذا تلف سقط حق المرتهن من الوثيقة لتلف مكانها .

٣١٢ - احتج بأنه لو علق الأمر بشرط أو صفة لم يجب (مع عدمها ) (١) ، كذلك إذا علقه بزمان .

الجواب: (أن هذا غلط لأنا نقول) ( $^{(7)}$  ما العلة الجامعة بين الوقت وبين الشرط والصفة ثم ( $^{(7)}$  عدم الشرط والصفة لا يجب الفعل لأنه إذا قال: « اضرب ( $^{(7)}$ ) الأشقر ، وأعط من دخل الدار درهما ، فلما لم يجد أشقر ولا دخولا لم يجب ، فنظيره في مسألتنا أن لا يوجد الوقت فلا يجب ، فأما إذا وجد الوقت فقد ثبت الوجوب (في ) ( $^{(9)}$ ) الذمة فإذا عصى فيه بترك الفعل قلنا له افعله في الثاني لأن الله تعالى أمرك أن تفعل هذا الفعل فلا يسقط عنك إيجاب أمره إلا بفعله ، فنظيره أن يجد الأشقر فلا يضربه حال وجوده ، فإنه يجب عليه ضربه بعد ذلك وكذلك إذا دخل الدار ولم يعطه وجب أن يعطيه فيما بعد .

<sup>(</sup>۱) في م ، ر : « بعدمها » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في ق : ( من ) .

1/05

٣١٣ - احتج بأن المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأول فافتقرنا / إلى دليل كالأول .

قلنا: لا نسلم أنه غيره بل هو ذلك الفعل المأمور به أخره ، وإنما يسمى غيره لو كان قد فعل المأمور به في الوقت الأول فكان إذا فعل مثله في الثاني كان غيره ، فأما وهو لم يفعله فليس (ذلك) (١) بغيره .

وهذا حريح بأن المصالح تختلف باختلاف الأوقات ولهذا وجبت الصلاة والصيام والحج فى أوقات مخصوصة ، وقد علمنا كون هذا الفعل ( فى الوقت ) (7) الأول مصلحة ولا نعلم كونه فى الوقت الثانى مصلحة إلا بدليل .

الجواب عنه: أن هذا يصح لو كان الأمر يختص بما فيه مصلحة وعند أصحابنا ( الأمر ) (٣) غير موقوت على المصلحة بل يتضمنها ويتضمن غيرها .

جواب آخر : أنا نعلم كونه مصلحة ( فى الوقت )  $^{(3)}$  ونعلم أنه فيما بعده مصلحة إن ( كان )  $^{(0)}$  تركه الوقت لعذر ، وإن كان لغير عذر فهو مصلحة لإسقاط الوجوب ( فى الوقت )  $^{(7)}$  وإن

<sup>(</sup>۱) في ق : « كذلك » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « فاته » .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

تضمن معصية لتفويت الوقت المخصص بلفظ الأمر ( وهذا ) (١) كا يؤمر بقضاء دينه عند محله فلو أخره عصى ولكان يجب قضاؤه فيما بعد لإبراء ذمته .

۳۱٥ - احتج بأن النهى المؤقت يسقط بفوات الوقت فكذلك الأمر المؤقت .

قلنا: لا نسلم فإنا إذا نهينا عن شيء فى وقت لقبحه لم يجز فعله فى وقت آخر لقبحه . وإن سلمنا فلم كان كذا وما الجامع بينهما ؟ ثم النهى لا يثبت فى ذمته شيئا والأمر يوجب فى ذمته فعلا فلا يسقط إلا بتأديته والله أعلم بالصواب .

٣١٦ - مسألة : في الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره في أول أوقات الإمكان هل يقتضي فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل ؟

أما إذا قلنا: الأمر المؤقت إذا فات وقته لم يحتج قضاؤه إلى دليل فهذا أولى أن لا يحتاج فيما بعد الأول إلى دليل لأن الأمر المطلق لا يختص بالأوقات من جهة اللفظ ( والأمر المقيد بالوقت يختص بذلك الوقت من جهة اللفظة ) (٢) فإذا كان المختص بالوقت يجب فعله فيما بعد الوقت فالذي لا يختص بوقت أولى أن يجب فعله بعد الوقت الأول (٣) لأنه يحتمله بلفظه .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب أبى يعلى في العدة : ١ / ٢٠٤ ، والكناني في سواد الناظر : ٢ / ٣٦١ .

وأما إذا قلنا: في المؤقت إنه إذا فات وقته احتاج قضاؤه إلى دليل فإن المكلف إذا لم يفعل المأمور به في الأمر المطلق في أول أوقات الإمكان فإنه يجب عليه أن يفعل فيما بعد ذلك الأمر (١) وبه قال الرازى (٢).

وقال الكرخى (٣) وغيره : يحتاج فعله في الثاني إلى دليل كالموقت سواء ، ولا يختلف من قال الأمر على التراخي أن المكلف لا يحتاج فيما بعد الوقت الأول إلى دليل (٤) .

٣١٧ - دليلنا: أن قوله افعل يقتضى إيجاد الفعل فى الوقت الأول أو الثانى أو الثالث أبدا وإنما قلنا يفعله فى الأول لأنه لو لم يجب فيه وجاز تأخيره إلى الثانى أو الثالث أو الرابع انتقض الوجوب المستفاد بالأمر ولحق بالنوافل ، فقد اجتمع فى الأمر شيئان :

<sup>(</sup>١) انظر الخلاف في المسألة في المحصول: ٢ / ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) يقول الكرخى فيما نقله عنه السرخسى فى معرض الكلام على الأمر المطلق : وأول أوقات إمكان الأداء مراد بالاتفاق حتى لو أدى فيه كان ممتثلا للأمر فلا يثبت ما بعده مرادا إلا بدليل . أصول السرخسى : ١ / ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر المحصول: ٢ / ٤٢٣ ، حيث قرر هذا الكلام.

أحدهما: الوجوب المقتضى للفور ، والثانى نفى تخصيص الأمر بالأوقات ولا يمكن الجمع بينهما فى الأمر إلا إذا قلنا: المكلف إذا عصى فى الوقت الأول وجب عليه ( الفعل ) (1) فى الثانى ، فإن عصى فى الثانى وجب عليه فى الثالث ( وينزل ) (7) منزلة قول الآمر افعل فى الثالث وأن عصيت ففى الثالث ، فإن عصيت ففى الثالث ( كذلك ) (7) أبدا .

فإن قيل: الأمر وإن لم يختص بوقت معين إلا أن الوجوب الذي دل على الفور جعله مختصا بالوقت ( الأول ) (٤) فصار كالمختص بوقت معين .

أ قلنا: إنما جعلناه مختصا بالأول ما لم تقع / المعصية ، فإذا وقعت المعصية بالترك في الوقت الأول بقى مطلق الأمر في الثاني والثالث والرابع أبدا لأنا بيّنا (أن) (أن) الأمر المطلق لا يختص بالفعل في الأول دون الثاني والثالث وفارق المؤقت بوقت معين لأنه يتناول وقتا واحدا فلا يتناول ما بعده ، ولأن التقييد بالوقت له صفة زائدة على المطلق وإلا لم يكن لتقيده بالوقت فائدة ، ولا معنى ، ولا يجوز إخلاء كلام الحكيم من فائدة فثبت أن فائدته ما قلناه .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « كذلك أبدا تنزل » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

٣١٨ - احتج الخصم بأن قال : الأمر المطلق يختص ( بأول ) (١) أوقات الإمكان من جهة الوجوب والفور كما يختص المؤقت بالوقت من جهة اللفظ فإذا لم يتناول في المقيد ما بعد الوقت كذلك في المطلق لا يتناول ما بعد الوقت الأول .

الجواب عنه ما مضي .

٣١٩ – مسألة: إذا أمر الله تعالى قوما بالفعل ، وعلم أن فيهم من يمنع منه فلا يخلو (إما) (٢) أن يعلم الله تعالى أن المنع يزول ويقدر الممنوع على الفعل المأمور به ، أو يعلم أن منعه لا يزول .

فإن علم أن المنع يزول دخل فى الأمر وصار من جملة المأمورين بلا خلاف .

وإن علم أن منعه لا يزول فهل يدخل في الأمر ؟

يقتضى مذهب أصحابنا أنه يدخل فى الأمر أيضا (7) وقال طائفة : يدخل فى الأمر بشرط زوال المنع (3) . وقالت المعتزلة : لا يدخل فى الأمر من علم الله أنه يمنع من الفعل (6) .

<sup>(</sup>١) في م ، ر : « بالأول من » .

<sup>(</sup>۲) لیست فی م ، ر .

<sup>(</sup>٣) انظر العدة : ١ / ٢٩٧ ، المسودة ص ٥٦ ، سواد الناظر : ٢ / ٣٧٧ ، روضة الناظر ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) نقل أبو الحسين البصرى هذا المذهب في المعتمد : ١ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) المعتمد : ١ / ١٥٠ ، فواتح الرحموت : ١ / ١٥١ .

<sup>(</sup>٦) في ق : عبارة « ولأحدث طاعته بأن يفعل وإن منع من الفعل » .

المأمور ، وطاعة المأمور تكون تارة بالفعل ، وتارة باعتقاد وجوب أمر الأمر وطاعة المأمور تكون تارة بالفعل ، وتارة باعتقاد وجوب أمر الآمر والعزم على فعل ما أمره به متى قدر ، فإذا لم يمنع المكلف من الفعل وجدت طاعته الفعل وجدت طاعته بأن يعتقد الوجوب ويعزم على الفعل ، فقد حصل من الممنوع مقصود بأن يعتقد الوجوب ويعزم على الفعل ، فقد حصل من الممنوع مقصود الأمر فدخل فى الأمر كالفاعل ( لما أمر ) (١) به ، والدليل على أن مقصود الأمر الطاعة أنه يقول أمرتك فأطعتنى ( أو عصيتنى ) (٢) .

قال الشاعر (٣):

أمرتك أمرا جازما فعصيتنى فأصبحت مسلوب الإمارة نادما فيقابل الأمر بمقصوده من الطاعة أو بضد مقصوده وهو المعصية فثبت ما قلناه.

( فإن قيل : إنما يقال أطاعه إذا فعل المأمور ) (٤) .

( قلنا : ويقال : أطاعه إذا قال أنا أعتقد وجوب ذلك وأفعله أى وقت أقدرتني عليه ، فيقال أطاع وإنما عجز عن الفعل ) (٥) .

٣٢١ – دليل آخر : أن الله تعالى ( قد ) (٦) كلف الكافر

<sup>(</sup>۱) فى ق : « المأمور » .

<sup>(</sup>۲) لیست فی م ، ر .

<sup>(</sup>٣) انظر ماسبق ص

<sup>(</sup>٤) ليست في قي .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

الصلاة بشرط أن يؤمن مع أنه علم أنه لا يؤمن ولهذا يعاقبه على ترك الصلاة كما يعاقبه على الكفار ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن الكفار ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ \* قَالُوا : لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ (١) فتبين أن إدخالهم سقر لأنهم لم يصلوا .

حديل آخر: لو رفع المنع التكليف لكان من منع غيره من الصلاة قد أحسن إليه لأنه قد أسقط عنه (تكليفه)  $(^{(1)})$  من غير توجه ذم إليه .

فإن قيل: إنما لم يكن محسنا لأنه منعه مما يستحق به الثواب الجزيل.

قيل: عندنا لا يستحق على الله تعالى شيئا لا ثواب ولا عقاب (٤) ( ولأن الثواب قد يستحق بالاعتقاد لطاعة الآمر فما منعه من الاعتقاد ) (٥).

٣٢٣ - دليل آخر: لو أسقط المنع التكليف لما علم الواحد منا أنه مكلف بالصلاة قبل تشاغله بها ، وذلك يسقط عنه وجوب أخذ الأهبة لها .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر ، الآيتان ٤٢ ، ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) في ق : « كلفة » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) أى لا يجب على الله تعالى لا ثواب ولا عقاب ، إنما يثيب رحمة منه وتفضلا وتكرما ويعاقب عدلا وقسطا ، فإن شاء غفر المعصية أو عاقب عليها .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

فإن قيل: إنما يجب عليه (أخذ الأهبة لها) (١) لثبوت أمارة (بقائه) (٢) سالما إلى وقتها ولهذا لزمه التحرز من ترك ما لا يأمن وجوبه .

قيل أخذ الأهبة من توابع العبادة ، ومن المحال أن يجب فعل التابع قبل وجوب المتبوع ، ( ولأنه غير عالم بالتكليف ، ولا بأن الأمر توجه إليه فلم يلزمه أخذ الأهبة وهو لا يعلم هل يقدر أن يفعل أو لا ) (٣) .

778 - 1 احتج المعتزلة ( بأن المراد بقولنا إن الله تعالى يأمر ) (3) بالفعل بشرط زوال المنع هو أنه قال لنا افعلوه وأراده منا ( أو ) (6) كان له فيه غرض مع فقد المنع ولم يرده مع وجوده / لأنه (6) لو أراده في الحالتين لكان قد كلف إيقاع الفعل مع وجود المنع ولما كان قد أراده بشرط زوال المنع فإذا علم الله سبحانه أن المنع يحصل لا محالة فقد علم الحالة التي لا غرض له في إيقاع الفعل فيها فلم يجز أن يريده .

الجواب عنه: نحن نخالفكم في هذه القاعدة ونقول ليس من شرط الأمر إرادة المأمور (به) ولا إيقاعه، وإنما من شرط

<sup>(</sup>١) فى ق : « الأخذ الاهبة » .

<sup>(</sup>٢) في م ، ر : « ثباته » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في ق : « بأن قولنا إن الله أمر » .

<sup>(</sup>٥) في ق : «لو».

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

الأمر وقوع طاعة المأمور على حسب (تمكنه) (١) من الفعل أو الاعتقاد والعزم، وقد تقدم الكلام في هذا الأصل (٢) في أول هذا الباب (٣) (ولأن الله تعالى لم يرد) (٤) من الممنوع إيقاع الفعل، وإنما أراد إيقاع الاعتقاد والعزم فلم يلزم ما (ذكرتم على وجه) (٥) (٦).

من ( $^{(V)}$  من الله تعالى ( $^{(V)}$  من المكلف إيقاع الفعل مع حصول المنع لأنه تكليف ما  $^{(V)}$  عن المكلف المعلى مع حصول المنع لأنه تكليف ما  $^{(V)}$ 

( الجواب : أنّا نقول : يجوز أن يكلف بشرط أن يقدر وإنما كلامنا إذا علم أنه لا يقدر هل يكلفه أم لا ؟ وليس فيما ذكرت دليل عليه ، وهذا التخريج هو الجواب الذي تقدمه وهو أنه يجوز تكليف ما لا يطاق من جهة العجز لا من جهة الاستحالة .

ثم قد بيّنا أن المراد بالأمر الطاعة وهي تحصل بالاعتقاد والتزام الوجوب وإن علم احترامه قبل الفعل )  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>۱) فی م ، ر : « مکنته » .

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام ص: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) يوجد في م ، ر بياض مقداره سطر في هذا المكان .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) فى م ، ر ذكرت على أن أصحابنا يقولون » .

<sup>(</sup>٦) يوجد في م ، ر بياض مقداره سطر في هذا المكان .

<sup>(</sup>V) في ق: « لا يريد ».

 <sup>(</sup>٨) فى ق : « الجواب أنا قد بينا أنه لم يرد انه يجوز تكليف مالا يطاق من جهة الاستحالة » .

٣٢٦ - احتج الآخرون أن الله تعالى يكلف المعدوم بشرط أن يوجد ويقدر ، كذا يكلف الممنوع بشرط زوال المنع والقدرة على الفعل .

( الجواب هو في الجواب الذي قبله وهو أنه يجوز أن يكلف بشرط أن يقدر ) (١) .

( وأيضا فإنه ) (٢) جمع بغير علة ثم الفرق بينهما أن المعدوم لا تتصور منه الطاعة بحال قبل وجوده ، وهذا تتصور منه طاعته لامتثال الأمر باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل ( فبان ما ذكرنا ) (٣) .

٣٢٧ - احتج بأن الله تعالى (قد) (٤) كلف الكافر الصلاة بشرط أن يؤمن فكذا يكلفه ها هنا بشرط زوال المنع.

قلنا: بل قد كلفه مع علمه بأنه لا يؤمن وأن الصلاة لا تصح مع الكفر .

٣٢٨ - احتج بأن الواحد منا يأمر غيره بالفعل بشرط أن يقدر فكذلك في حقه تعالى يأمر بالفعل بشرط أن يزول المنع.

قلنا: الواحد منا لا يعلم أن المأمور (طاعة إلا أن يفعل ، والله ) (°) تعالى يعلم باعتقادنا أنا مطيعون عازمون على فعل ما أمرنا

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) فى ق : « الجواب أن هذا » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « بطاعة لا يأمر بفعل الله » .

به لو قدرنا وذلك مقصود ( الأمر ) (١) ولأن الواحد منا لا يأمر من هو عاجز بشرط أن يزول العجز لأنه لا يعلم هل ( يزول ) (٢) العجز أم لا ؟ والله تعالى يعلم ذلك .

( ولأنا نقول : يجوز أن يكلف الله تعالى بشرط أن يقدر على ذلك ويجوز أن يكلف وهو يعلم أنه لا يقدر فما المانع من ذلك وقد يأمر الإنسان عبده فتارة يقدر على ما أمره وتارة لا يقدر والله أعلم بالصواب ) (٣) .

 $^{8}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>۲) فى ق : « يجوز » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) انظر رأيه هذا في العدة : ١ / ٢٤٦ ، أما صاحب المسودة فقد نقل رأيين عن القاضي في المسألة . المسودة : ص ٣٢ – ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) أم المؤمنين هند المعروفة بأم سلمة ، أبوها أمية بن المغيرة ، وأمها عاتكة بنت عامر ، تزوجها رسول الله عَلَيْكُ في السنة الثانية للهجرة ، وهي آخر أمهات المؤمنين موتا ، توفيت سنة ٥٩ هـ ، وقيل سنة ٦١ هـ .

انظر ترجمتها في : الإصابة : ٤ / ٤٢٣ ، الاستيعاب ٤ / ٤٢١ ، شذرات الذهب : ١ / ٦٩ .

شعره ولا من أظفاره » (۱) وحديث عائشة رضى الله عنها خلاف هذا قالت: « كان إذا بعث بالهدى وأقام لم يجتنب شيئا (۱) وهذا إذا أراد أن يضحى فى مصره لا يمس من شعره ولا من أظفاره فعارض نهيه بفعله ، فلو كان لا يدخل فيما نهى عنه لم يحتج بفعله عليه لأنه كان يقول نهيه خاص لأمته فلا يكون فعله مبطلا للنهى ، وأشياء عارض فيها نهيه بفعله ذكرها وجميعها لا تدل على هذه المسألة ، بل تدل على أن فعله يجب أن يتبع فيه كما (أن) (۱) أمره ونهيه يتبع فيه فيتعارضان .

فأما أن يدل على أنه يدخل في الأمر أو لا يدخل فلا .

 $(^{(0)})$  وهذه ( المسألة )  $(^{(1)})$  تشتمل على ( فصول )

نفسه أم  $V^{(7)}$  : أن يقال : هل يأمر الإنسان نفسه أم  $V^{(7)}$  : أن يقال : هل يأمر الإنسان

وهذا لا يخلو أن يراد به ( الإنسان يمكنه أن ) (^) يأمر نفسه بأن يقول : افعلى يا نفس كذا وكذا ، فذلك ممكن لا شبهة فيه ،

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم: ۳ / ۱۵۲۵.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری : ۳ / ۵٤٤ ، صحیح مسلم : ۲ / ۹۵۷ .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في م، ر.

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر

<sup>(</sup>V) انظر السؤال وجوابه فى المعتمد : ١ / ١٤٧ – ١٤٨ ، المحصول : ٢ / ٢٥٠ – ٢٥١ .

<sup>(</sup>٨) ليست في م ، ر .

ولكن لا (نقول) (١) أمرا حقيقة لأن من شرط الأمر الرتبة والاستعلاء وذلك لا يتأتى إلا بين ( ذاتين تترتب إحداهما على الأخرى ، ولا يحسن أيضا لأن فائدة الأمر أن يعلم المأمور به وينظر ) (٢) طاعته أو مخالفته ويؤكد / الحجة عليه ويكون الآمر ممن يتقرب المأمور إليه ٢٦ بفعل ما أمر به ( وكل ) (٣) هذا لا يحسن فى أمر الإنسان نفسه لأن نفسه تعلم بالأمر قبل أن يقول لها افعلى وتعرف طاعتها ومعصيتها ، والنفس لا تتقرب إلى الإنسان .

٣٣١ – والآخر : إذا أمر الإنسان غيره هل يدخل في الأمر ؟

لا يخلو أن يكون ناقلا للأمر عن غيره فينظر في خطابه فإن كان يتناوله مثل أن يقول: إن الله تعالى يأمرنا بكذا فإنه يدخل فيه ( ولا ) ( 3 ) يذكر عن نفسه شيئا نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ اللهَ عَالَمُو وَالْمُ حَسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى ٱلْقُرْبُيٰ ﴾ ( ٥ ) .

وقوله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظٍّ

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) فى ق : « جاء الكلام متأخرا مقدار سطر ونصه : وكان بترتيب إحداهما على الأخرى ولا يحسن أيضا لأن فائدة الأمر أن يعلم المأمور به وينظر ذاتين » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « أو لا » .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، آية ٩٠.

ٱلأَّنْتَيَيْنِ ﴾ (١) ( فإنه ) (٢) يدخل فيه أيضا لأن خطاب الله تعالى يتناول كل مكلف إلا من خصه الدليل .

وإن كان لا يتناوله نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ (٣) كما لم يدخل موسى عليه السلام في ذلك الأمر بدليل أنه قال في آخر القصة : ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٤) ولا يظن بموسى عليه السلام أن يأمره الله تعالى بذبحها فلا يكاد يفعل .

777 - وإن لم يكن ناقلا للأمر عن غيره ، بل كان المخاطب بالأمر هو الآمر فلا يدخل في الأمر عندى ، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين <math>(0) ، وقال بعض الشافعية يدخل في الأمر (7) .

٣٣٣ - دليلنا ما تقدم أن الإنسان لا يحسن أن يأمر نفسه ولا يكون ( ذلك ) (٧) أمرا حقيقة .

٣٣٤ - دليل آخر: أنه لا خلاف بين أهل اللسان أن

A STATE OF THE STA

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ١١ .

<sup>(</sup>٢) في م ، ر : « فهذا » .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية ٧١ .

<sup>(</sup>٥) وهو قول أبى الحسين البصرى ، المعتمد : ١ / ٢٥٠ ، وانظر المسودة : ص ٣٤ ، وقد خالف أبو الخطاب شيخه أبا يعلى في هذه المسألة حيث إن أبا يعلى يرى أن الآمر يدخل في الأمر ولا يرى أبو الخطاب أنه يدخل انظر العدة : ١ / ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر رأى الشافعية والخلاف بينهم في الإحكام . للآمدى : ٢ / ٢٧٨ ، غاية الوصول : ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٧) ليست في م ، ر .

السيد إذا أمر عبده أن يسقيه ( ماء ) <sup>(١)</sup> أنه لا يدخل هو فى ( هذا ) <sup>(٢)</sup> الأمر ، فكذلك النبي عليسية إذا أمر أمته .

۳۳٥ - دليل آخر: أن الآمر لا يجوز أن يكون مأمورا ، كما لا يجوز أن يكون المأمور بالشيء آمرا به ، وكذلك لا يجوز أن يكون الطالب للشيء مطالبا به ولا السائل عن الشيء مسؤولا عنه .

(°) دليل آخر : لو جاز ( دخوله فى غير أمره ) (°) لجاز أن يدخل فى أمره لنفسه وحده ، وهو أن يقول : افعل كذا ( وكذا ) (³) ولما ثبت أنه لا يجوز أن يختص بالأمر فكذلك لا يدخل فى عموم الأمر .

سواء حدليل آخر : أن مقصود الآمر ( امتثال المأمور) ( $^{\circ}$ ) سواء ضر أو نفع ، ولهذا يقول المأمور : أطعت وامتثلت وفعلت ، وهذا لا يكون إلا من ( الغير ) ( $^{\circ}$ ) وكذلك الإنسان يجتنب ما يضره ويأتى ما ينفعه فلا يتصور أن يدخل فيما يضره مع كونه مجتنبا له لأنه يتناقض .

٣٣٨ - دليل آخر: أن الأمر هو الاستدعاء للفعل بالقول ممن هو دونه ولا يتصور أن يكون الإنسان دون نفسه (كذا لا يجوز

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « دخول أمره فى غيره » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في ق : « امتثاله المأمور به » .

<sup>(</sup>٦) الصواب عدم استعمال الألف واللام مع « غير » .

أن يأمر نفسه) (1) فلم توجد حقيقة الأمر وفيما قررنا في الأول (مغن عن (7) هذه الأدلة كلها .

٣٣٩ - دليل آخر : (أنه) (٣) لما لم يجزأن يخبر نفسه، كذا لا يجوزأن يخبر غيره عن تفسه ويأمر بأمره .

الجواب: أن هذا ليس بأمر منه ولهذا لا يجب فسخ الحج إلى العمرة وإنما أشار عليهم بالتحلل للترفه. فقالوا: فأنت لم لا تترفه ؟ فبيّن عذره ثم لو كان ذلك أمرا احتمل أن يكون الآمر هناك هو الله سبحانه وتعالى ليتمتع من لم يسق الهدى ليخرج هديا فيتسع اللحم على فقراء الحرم والنبى عَيِّسِيَّهُ قد ساق الهدى فقد حصل المقصود وأمر الله تعالى يدخل فيه كل مكلف.

٣٤١ - احتج بأن أمر النبي عَالِمُ يتضمن الإِخبار عن

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « معنى » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى : ٥ / ١٣٨ ، صحيح مسلم : ٢ / ٨٨٣ .

( وجوبه ) <sup>(۱)</sup> فى الشرع فدخل فيه كما لو قال هذه العبادة واجبة ( مشروعة ) <sup>(۲)</sup> .

الجواب: أنا قد بينا أنه لو كان مخبرا عن الله تعالى بأنه شرع كذا وكذا دخل فيه ، وليس الخلاف في هذا ، (وإنما) (١) الخلاف فيما يأمر به ابتداء من عنده أو يخبر عن الله تعالى أنه أمره أن يأمر أمته بكذا وكذا ، فلا يدخل في هذا (لأنه) (٤) يتضمن الوجوب على غيره ، وأما الوجوب على الإطلاق فلا ، والمعنى في الأصل أنه لفظ مطلق يقتضى الوجوب ) (٥) على كل مكلف ، وفي مسألتنا هو إيجاب خاص على المخاطبين فنظيره أن يقول فرضت عليكم ووجب في حقكم ، ولأن في قوله هذه العبادة واجبة إخبار للغير ويجوز أن يخبر الغير عن نفسه وغيره ، وها هنا أمر للغير فلا يكون أمرا لنفسه ، كا أنه إذا أحبر الغير لا يكون مخبرا لنفسه والله أعلم بالصواب .

بإطلاقه ، وهو اختيار أبى الحسن التميمى (7) ، ( وبه قال الأشعرية وبعض الشافعية ) (7) .

<sup>(</sup>١) في ق : « وجوده » .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « شرعية » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في ق : « إلا أنه » .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) انظر رأيه هذا في العدة : ١ / ٢٣٣ ، المسودة : ص ٣١ ، شرح الكوكب المنير : ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>۷) انظر المستصفى: ٢ / ٨٠، الإحكام للآمدى: ٢ / ٢٦٠، شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع: ١ / ٣٣٠، ونسبه الشوكاني للجمهور. إرشاد الفحول: ص ١٣٠. (٨) ليست في ق .

( وقال ) (١) شيخنا إذا خاطب الله نبينا عَلَيْكُ بالأمر بفعل عبادة ولم يخصه بلفظ التخصيص نحو قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّها المُزَّمِّلُ \* قُعِ آللَيْلَ ﴾ (٢) دخل أمته في ذلك (٣) وكذلك إذا توجه ( الأمر إلى واحد ) (٤) من الصحابة دخل غيره ( من الصحابة في ذلك ) (٥) . ( وهذا إن أراد به إذا سأله إنسان عن مسألة فأجابه كقوله للأعرابي لما قال : « وقعت على أهلى » : « أعتق رقبة » (٦) ، فذلك يلزم كل من وقع في مثلما وقع فيه ، فأما قوله لما مرض : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » (٧) يدخل فيه كل الصحابة في الإمامة فلا ، وفي أن لا نقول ثبت على الغير المبارزة .

وإذا حكم فى حادثة بين نفسين كانت واجبة على كل أحد أن يحكم عليه بمثل ذلك إذا وجدت منه مثل تلك الحادثة فهذا ما أعلم فيه خلافا وكذلك إذا حاطبه الله تعالى :

<sup>(</sup>۱) في ق: « وكذا قال » .

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل ، الآيتان ١ ، ٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر كلام أبى يعلى فى العدة : ١ / ٢٢٨ ، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه والحنفية والمالكية . انظر شرح الكوكب المنير : ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « أمره لواحد » .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « فيه من الصحابة » .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخارى : ١ / ١٦٣ ، صحيح مسلم ٢ / ٢٨١ .

<sup>(</sup>V) صحيح البخارى : ٦ / ٤١٨ ، صحيح مسلم : ١ / ٣١٣ .

<sup>(</sup>٨) سنن أبى داود: ٣ / ١ ، ونصه: فقال رسول الله عَلَيْكُم : قم يا حمزة ، قم يا على ، قم يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة ، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد =

﴿ قُمِ ٱللَّيْلَ ﴾ (١) أو ﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ (٢) أو ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ (٣) الآيات . يلزم الأَمْة أن يخيروا أزواجهم فلا يجب (٤) ) (٥) .

وجه ( قولنا ) (7) أنه لا خلاف بين أهل اللغة أن الإنسان إذا قال لعبده افعل كذا ( وكذا ) (7) لم يدخل بقية عبيده فى ذلك ، فكذلك إذا أمر الله تعالى نبيه لم تدخل فيه الأمة .

۳۶۶ – دلیل آخر : ( أنه ) (<sup>۸)</sup> لو ورد الأمر بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى ، فكذلك إذا توجه إلى متعبد لم يدخل فيه متعبد آخر ، وهذا لأن الأمر يتناول العبادة والمتعبد بها فكما لا يتعدى أحدهما لا يتعدى الآخر .

٣٤٥ - دليل آخر: أن لفظ الخصوص ضد لفظ العموم، مملقه العموم لا يحمَل على الخصوص بمطلقه، فكذلك لفظ الخصوص لا يحمل على الاستغراق بمطلقه.

<sup>=</sup> فقتلناه واحتملنا عبيدة . وانظر الحديث في مسند أحمد : ١ / ١١٧ .

<sup>(</sup>١) سورة المزمل ، آية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر ، آية ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ، آية ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) يخالف أبو الخطاب أبا يعلى في هذه المسألة حيث يرى أبو يعلى أن الأمة تدخل في خطاب الله تعالى لرسوله ، ولا يرى أبو الخطاب ذلك .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « الأدلة » .

<sup>(</sup>٧) ليست في ق .

<sup>(</sup>٨) ليست في ق .

٣٤٦ - (دليل آخر: أنه قد يجوز أن يكون ما أمر به النبى عَلَيْتُهُ مصلحة له مفسدة لغيره فلا يكون أن يدخل فيه إلا بدليل) (١).

المتوجه إليه لدخلوا فيما خص به بلفظ الخصوص وهو قوله تعالى : المتوجه إليه لدخلوا فيما خص به بلفظ الخصوص وهو قوله تعالى : ﴿ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) وما أشبه ( ذلك ) (٣) ومن قال ( هذا ) (٤) خالف العقل والإجماع .

فإن قيل : هناك خصه وأخلصه ، فإذا شاركه غيره خرج عن الخلوص له بخلاف اللفظ المطلق ، فإنه شرع يتناول الجميع .

قلنا: لا فرق بينهما ( فإنه ههنا خصه بلفظ التوحيد ولفظ التوحيد لا يصلح للجمع ) (٥) لأنه يخرج ( عن ) (٦) أن يكون توحيدا ( لقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَآتُوا ٱلزَّكَاةَ ﴾ (٧) ) (٨) ( ولأن هذا يفضى إلى أن يجعل لفظ الخصوص لفظ العموم ولفظ العموم للخصوص وهذا تخليط الأوضاع فلم يجز ) (٩) .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، آية ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) في ق : « هذا » .

<sup>(</sup>٤) في ق : « ذلك » ."

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) سورة النور ، آية ٥٦ .

<sup>(</sup>۸) لیست فی م ، ر .

<sup>(</sup>٩) ليست في ق .

٣٤٨ - احتج ( الشيخ ومن قال بقوله وهم بعض الشافعية وبعض المالكية ) (١) بقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ﴾ (٢) .

( قالوا هذا تعليل من الله تعالى لأنه ما زوجه زوجة زيد الا لنفى الحرج عن المؤمنين إذا أرادوا أن يتزوجوا بأزواج أدعيائهم . فلو لم تدخل أمته في خطاب الله لنبيه لما علله بهذا ، وبقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (٣) وبقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّرُ ﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿ وَرَبّكَ فَكَبّر ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهّر ﴿ وَالرّبُخِزَ فَاهْجُرْ ﴾ (٤) قالوا : فقد شارك النبي عَيْنِيلَهُ في هذه الأشياء أمته وبقوله تعالى : ﴿ وَآمْرَاةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِيِّ إِنْ أَرَادَ أَمته وبقوله تعالى : ﴿ وَآمْرَاةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النّبِي أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ / ٱلْمُؤْمْنِينَ ﴾ (٥) قالوا : ١٢٧ أَلَو لَمْ تدخل الأمة معه في خطاب واحد لما احتاج إلى استثناء وتخصيص .

٣٤٩ - وبقوله: أجمعنا أنتم وإيانا في رواية لنا بأن شرع من قبلنا شرع لنا مع تباعد العصر وتباين الأحكام، فلأن نقول شرع النبي عليلية مع تقارب العهد به ودنو العصر وكونه سفيرا بيننا وبين الله

<sup>(</sup>۱) في م ، ر : « الخصم » .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، آية ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق ، آية ١ .

 <sup>(</sup>٤) سورة المدثر ، الآيات ١ – ٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب ، آية ٥٠ .

تعالى وهو المتبع والمشرع ، ولم يكن ذلك إلا كأمره لغيره بطاعة من الطاعات لله ، فإنا أجمعنا على أنه يدخل فيها ، كذلك ههنا مثله فإنه إذا أمر الله تعالى (( نبيه )) (١) عليه السلام بطاعة من الطاعات دخل أمته في ذلك ) (١) .

صالله صدر - ( احتج بأن الصحابة كانت ترجع إلى أفعال النبي عليله كرجوعهم في التقاء الحتانين والمسح على الخفين .

قلنا: رجعوا إلى ذلك بدليل آخر من رواية عائشة رضى الله عنها أنه عليه السلام قال: « إذا قعد بين شعبها الأربع والتقى الختان بالحتان وجب الغسل أنزل أم لم ينزل » (7) ولروايتهم عنه: « أنه أمرهم إذا كانوا مسافرين أن يمسحوا على خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر لا من جنابة لكن من غائط أو بول » (3).

ما أمرنى الله بأمر إلا وقد عَلَيْكَهِ : « ما أمرنى الله بأمر إلا وقد أمرتكم به ولا نهانى إلا وقد نهيتكم عنه » (٥) .

<sup>(</sup>١) في ق : « له » والتصويب لمناسبة المعنى .

<sup>(</sup>۲) فی م ، ر : « فأخبر أنه زوجه لكيلا لا يمتنع المؤمنون أن يتزوج أحدهم بامرأة من تبناه ، قلنا : فلو زوجه ولم يقل ﴿ لكيلا يكون على المؤمنين حرج ﴾ ولم يقل ﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ لما جاز أن نتزوج بامرأة من اتخذناه ابنا . ألا ترى أن زوجه زينب امرأة زيد من غير حضور ولى ولا شهود ولا علمها وليس ذلك لأمته ، احتج بأن الله تعالى قال : ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ﴾ فخصه وهو خطاب الأمة ، قلنا : هذا معناه : يا أيها النبي أنت وأمتك إذا طلقتم النساء ، ولهذا ذكرهم بلفظ الجمع » .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى : ١ / ٣٩٥ ، صحيح مسلم ١ / ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : ١ / ٢٣٢ .

قلنا: هو حجتنا لأنه لو كان الأمر له والنهى يدخل فيه لما احتاج أن يأمرهم وينهاهم عنه ، وقد صدق عليه السلام لأنه أمرهم بما شرعه وكذا نهاهم عما ليس بمشروع ، وأمره أن يبلغه فنهانا وأمرنا فصار ذلك شرعا لنا لأنها بأمره ولا خلاف فى ذلك وإنما إذا قال له (قم الليل) ولم يقل لنا قوموا الليل ، فإنه لا يلزمنا ونظائر هذا هو الخلاف . والله أعلم بالصواب (١)) (٢).

مسألة : ( يدخل العبيد ) (7) في مطلق خطاب -707 صاحب الشرع ، وقال بعض الشافعية لا يدخلون (3) ، وحكى عن

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) بحث الإمام الجويني هذه المسألة وأجاد عندما ذكر هل يكون دخول غير المخاطب في الخطاب الموجه إلى واحد بعينه بمقتضى اللغة أو الشرع . أجاب رحمه الله فقال: «إن جرى الكلام في مقتضى اللفظ فلا شك ولا امتراء في خروج الأمة من موجبه ، ولكن وراء ذلك نظر ، فإن أصحاب رسول الله عين كان يحتج بعضهم على بعض بالآيات التي وردت مختصة بخطاب المصطفى صلوات الله عليه ، وذلك لما تقرر عندهم أن الأمة مشاركون للرسول في التكاليف وليس ذلك مستمرا أيضا » : البرهان : ١ / ٣٦٨ ، وقال أيضا : إذا خصّ رسول الله عين واحدا من أمته بخطاب ، فهذا مما عده الأصوليون من مسائل الخلاف ، فقالوا : من العلماء من صار إلى أن المكلفين قاطبة يشاركون المخاطب ، ومنهم من قال : لا يشاركونه والقول عندى مردود إلى كلام وجيز ، فإن وقع النظر في مقتضى اللفظ فلاشك أنه للتخصيص ، وإن وقع النظر فيما استمر الشرع عليه فلاشك أن خطاب رسول الله وإن كان مختصا بآحاد الأمة ، فإن الكافة يلزمون في مقتضاه ما يلتزمه المخاطب . البرهان : ١ / ٣٧.

<sup>(</sup>٣) فى ق: « العبيد يدخلون » .

<sup>(</sup>٤) انظر الخلاف فى المسألة فى العدة : ١ / ٢٥٤ ، المستصفى : ٢ / ٧٨ ، روضة الناظر ص ٢٣٦ ، الإحكام للآمدى ٢٠ / ٢٧٠ ، شرح الجلال المحلى على =

٣٧ أبى بكر الرازى أنه قال: لا يدخلون / في الخطاب المتعلق بحقوق الله تعالى فيدخلون (١).

٣٥٣ - لنا أن الخطاب مشتمل على الأحرار والعبيد بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ (٢) وبقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَٱتُوا ٱلنَّكُمْ عِنْدَ كُلِّ الصَّلَاةَ وَآتُوا ٱلنَّكَاةَ ﴾ (٣) و ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٤) و ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكَعُوا وآسْجُدُوا وَآعْبُدُوا رَبَّكُمْ مَسْجِدٍ ﴾ (١) و ﴿ لِنَّا ٱلْمَيْتَةُ ﴾ (١) و ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ (٧) و ﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ وَ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ (٧) و ﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ وَ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ (٧) و ﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِلَى أَوْ سَعَى وَلَا مانع ( كُونَهُم معنيين ) (٩) به ، إلا أن يمنع مانع عقلى أو سمعى ولا مانع (عقلى ولا سمعى ولا مانع ( عقلى ولا سمعى ) (١٠) من ذلك .

<sup>=</sup> جمع الجوامع مع حاشية البنانى : ١ / ٤٣٤ ، وقال : « الأصح أنهم يدخلون » ، وذكر الشوكانى أن هذا هو قول الجمهور وهو الحق . إرشاد الفحول : ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>۱) وهذا ما عزاه إليه أبو يعلى فى العدة : ١ / ٢٥٥ ، وابن تيمية : فى المسودة ص ٣٤ ، والشوكانى فى إرشاد الفحول : ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ، آية ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ، آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، آية ٣١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحج ، آية ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ، آية ٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، آية ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٨) سورة الطلاق ، آية ١ .

<sup>(</sup>٩) فی ق : « کونها معتبرا » .

<sup>(</sup>١٠) ليست في ق

فإن قيل : المانع ما ثبت من وجوب خدمة سيده في أوقات العبادات ، وذلك يمنعه من العبادات .

قلنا : لا يجب خدمة سيده حتى يفرغ من العبادات ، لأن أوقات العبادات مستثناة لهم ، فلا يجب فيها حق السيد .

فإن قيل: لِمَ كان الدليل الذي أوجب خدمة السيد مخصوصا بما دل على العبادات بأولى ( من ) (١) أن يكون دليل العبادات مخصوصا بما دلّ على وجوب خدمة سيده ؟

قيل: لأن ما دل على خدمة السيد عمم الأمر بطاعته ، وهو في حكم العام ، وما دل على العبادات يتناولها بلفظ مخصوص ، كآية الصلاة والصيام وغير ذلك فهو في حكم الخاص ( والخاص من حقه ) (٢) أن يعترض به على العام .

والجواب الجيد أن يقال : أوقات العبادة مقتطعة للمالك ( القديم )  $(^{7})$  الذى ملكه حق ، وإنما ملكنا ما خلا محل حقه فى العبيد ، فلهذا كان حقه المقدم .

۳۰۶ – دليل ثان : أنه مكلف فجاز أن يدخل في ( مطلق الأمر ) (٤) كالحر ، وهذا لأن الخطاب يتوجه إلى من يعقل ويصح منه الامتثال ، ولهذا لا يتوجه إلى الصبى والمجنون لعدم العقل والامتثال ،

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) في ق : « من » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في ق الخطاب .

والعبد صالح لذلك كالحر لاشتراكهما في العقل وصحة الفعل ، فمن يزعم أن الخطاب يختص بالأحرار مع صلاح العبيد للخطاب (كان) (١) كمن قال: إن العرب تختص بالخطاب دون العجم ، وإن بنى فلان يختصون به دون بنى فلان ، ولا دليل على من قال ذلك ، إلا أن يقول جماعتهم سواء في صلاح توجه الخطاب إليهم ، فكانوا سواء في دخولهم فيه .

٣٥٥ - دليل ثالث: لا خلاف أن العبد يشارك الحر فى توجه النهى كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا الزِّنَى ﴾ (٢) ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّهْسَ ﴾ (٣) ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ ﴾ (٤) وغير ذلك فكذلك في الأمر.

فإن قيل: لا نسلم ذلك.

٣ ب قيل: لا يخلو إما / أن يقولوا المنهيات ( مباحات له ) (٥) أو محرمة عليه ، فإن قلتم بالأول خرقتم الإجماع وخالفتم الشرع ، وإن قلتم بالثانى فتحريمه إما بنص ورد فيه خاص وهذا ما لا طريق لكم إليه ، أو بما ذكرنا من الآيات فهو دخول في الخطاب المطلق كما بينا .

فإن قيل: استفدنا تحريمه بالقياس على الحر .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، آية ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، آية ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية ١٨٨ .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « مباحة » .

قلنا: القياس من الظواهر والعموم مستنبط.

٣٥٦ - دليل رابع: أنهم يدخلون في لفظ الخبر كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ الْمَاتِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَرِهِمْ ذُرِّيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى الْمُورِهِمْ ذُرِّيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى الْمُورِهِمْ أُلُسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ (٢) وغير ذلك ، فوجب أن يدخلوا في الأمر المطلق لأن الخبر يلزم قبوله من الصادق كالأمر يلزم يدخلوا في الأمر المطلق لأن الخبر يلزم قبوله من الصادق كالأمر يلزم وبوله ) (٣) من الشارع .

 $^{\circ}$  حليل خامس: « من تناوله الخطاب الخاص جاز أن يتناوله الخطاب العام كالخبر ، وهذا لأنه لو لم يصلح للخطاب لم يتناوله خاص ( الخطاب )  $^{(2)}$  كغير المكلف ، فلما تناوله دل على أنه يصلح للخطاب فدخل في إطلاقه كالحر سواء .

- دليل سادس : أن العبيد في الأصل أحرار عقلاء وإنما ( طرأ ) ( عليهم لزوم حق ، وهذا لا يسقط توجه الخطاب ، ( كا لو لزم العقلاء حد أو قصاص فإنه لا يؤثر في توجه الخطاب ) - كذلك لزوم الرق لا يمنع منه .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، آية ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

و جاحتج بأن أكثر الأوامر لم ( يدخلوا ) (١) في إطلاقها كقوله تعالى : ﴿ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاة مِنْ يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ (١) (( وكقوله )) (٣) : ﴿ وَآتُوا ٱلزَّكَاةَ ﴾ (٤) و ﴿ فَآتُكُوا ٱلنَّكُمُ مِنَ لَكُمْ مِنَ اللهِ ﴾ (١) ﴿ وَكَفُولُه )) أَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء ﴾ (١) ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ ﴾ (١) ﴿ وَغِير ذلك ) (١) ، فدل على أنهم لا يدخلون في الخطاب .

الجواب: أنهم قد دخلوا في جميع الأوامر مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ ﴾ (١١) و ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (١٢) و ﴿ وَأَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ (١٣) و ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ

<sup>(</sup>١) في ق : « تدخل » .

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة ، آية ٩ .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « وقال » وليست في ق .

<sup>(</sup>٤) سورة النور ، آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ، آية ٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ، آية ٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، آية ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٨) سورة النور ، آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٩) سورة الطلاق ، آية ٢ .

<sup>(</sup>١٠) ليست في ق .

<sup>(</sup>١١) سورة النور ، آية ٥٦ .

<sup>(</sup>۱۲) سورة البقرة ، آية ۱۸٥ .

<sup>(</sup>١٣) سورة النساء ، آية ٣٦ .

أَنْ تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (١) وغير ذلك ، ولا نجد دليلا خصهم بهذه الأشياء فدل على أنهم دخلوا فيها بعموم الخطاب .

فأما ما ذكروه من الآيات فخرجوا منها بدليل ، لأن الزكاة تجب على من ملك نصابا من المال والعبد لا يملك المال (ثم ذلك لا يمنع من دخوله تحت الخطاب كما قلنا في حق الفقير الحر المسلم فإن الزكاة لا تجب عليه والخطاب متوجه نحوه ) (٢) .

وقوله تعالى : ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ إنما لم يلزمه الجهاد لأن رقبته ( مال ) ( $^{(7)}$  ، والمالية التى فيه للسيد ، ( وفى الجهاد تعرض ) ( $^{(4)}$  للتلف ، والسيد له حفظ ماله عن التلف ، لا سيما ( والجهاد ) ( $^{(6)}$  من فرائض الكفايات ، وقد قام به من كفى من الأحرار ، ( فهو بمثابة مدين يمنعه غريمه من الجهاد ) ( $^{(7)}$  فإن تعين على العبد واحتيج إلى قتاله وجب أن يقاتل .

فأما النكاح فليس من باب العبادات ، ولهذا لا يجب على الحر فأولى أن لا يجب على العبد .

وأما الشهادة فهو من أهلها عندنا ، فإذا كانت عنده شهادة لزمه تأديتها كالحر ( سواء ) (٧) وأما الجمعة فتجب عليه في إحدى

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في ق : « والجهاد تعريض » .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) ليست في ق .

الروايتين بمطلق الخطاب (وفي الأخرى) (١) لا تلزمه (الجمعة) (٢) لقول النبي عَلَيْكُم : « لا تجب الجمعة على مريض ولا امرأة ولا مسافر ولا عبد » (٣) فاستثناهم فدل على أنهم قد دخلوا في الخطاب كما دخل المسافر والمريض ، وإنما خرجوا باستثناء الرسول عَلَيْكُم .

٣٦٠ - واحتج بأن رقابهم ومنافعهم مملوكة للولى فلم يجز أن يتصرفوا في شيء من ذلك إلا بإذنه فكان ذلك مانعا من دخولهم في الأوامر الشرعية .

الجواب: أن المنافع مملوكة للولى ما عدا أوقات العبادات ، فإنها مستثناة بالدليل الشرعى كما استثنى أوقات العبادات فى حق الزوجة ( وفى حق المُستَأَجَر ) (3) وقد بينا ذلك فيما تقدم من دليلنا .

جواب آخر: أنه لو صح ما قلتم لما جاز أن يدخلوا فى أن الحطاب الحاص وقائل / ذلك ( يفضى قوله إلى أن ) (٥) الله تعالى لم يأمر العبيد المسلمين ( بشيء ) (٦) ولم ينههم عن شيء أصلا وهذا خرق الإجماع .

<sup>(</sup>١) في ق : « والأخرى » .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) روى أبو داود فى سننه عن رسول الله عَلِيْكِيْهِ أنه قال : « الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة أو صبى أو مريض » سنن أبى داود : ١ / ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « وحق المسافر » .

<sup>(</sup>٥) في ق : « يقتضي قوله أن » .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

سنا العبد أنقص ( مرتبة ) (1) من الحر لأنه ملكه والحر مالكه ، فلا يجوز أن يساويه فى الخطاب فيصير مثله .

الجواب: أنهما متساويان في حق الله تعالى لأنهما ملكه ، ثم نقصه لا يمنعه من المشاركة كنقص العجم عن العرب (٢) ، والفاسق عن العدل ، ومن أسلم بعد الفتح عمن أسلم قبله ، ولأنه قد ساواه فى توجه الخطاب الخاص إلى كل واحد منهما وتوجه النهى إليهما ، فكذلك في العام لا فرق بينهما ، ولأن عدم المماثلة قد حصل من وجه آخر غير الخطاب ، وهو أن العبد لا يملك وهو مال يباع (ويوهب) (٣) كسائر الأموال ، ولا يقتل الحر بقتله ، ولا يحد بقذفه ، وغير ذلك ، فأغنى عن تحقيق نقصه بإخراجه عن مطلق الخطاب .

- واحتج الرازى بأنه لا يملك فعل شيء من حقوق الآدميين كالعقود والإقرارات وغير ذلك فلم يدخل في الخطاب ( بها ) (3) .

الجواب: أنه لم يملك التصرف فيها بدليل ، وهذا لا يمنع من دخوله في الخطاب بها وبغيرها ثم يخص بدليل كالعموم من صيغته الاستغراق وإن جاز أن يخصص ، وتخصيصه لا يبطل ما وضع له ،

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليس لهذا الكلام معنى ، فإنه لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى ، فلا ينقص العجم عن العرب إلا أن يقصد المصنف معرفة العرب للغة وجهل العجم بها .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

وكذلك حقوق الله تعالى . يتوجه إليه الخطاب بها ، وكثير منها لا يملك فعله ولأنه لا يملك شيئا من حقوق الآدميين ويتوجه إليه الأمر الخاص ( بها ) (١) فكذلك لا يملكها ويتوجه الأمر العام بها والله أعلم بالصواب .

## ٣٦٣ - مسألة : هل يدخل المؤنث في جمع المذكر ؟

ينظر فيه فإن كان الجمع بلفظ يختص المذكر نحو قولنا رجال ، وذكور لم يدخل فيه المؤنث ، وإن كان بلفظ لا يتبين ( فيه ) (٢) التذكير ولا التأنيث كقولنا « من » فإنه يدخل فيه المذكر والمؤنث .

وإن كان بلفظ يتبين فيه علامة التذكير نحو المؤمنين والصابرين ، وقاموا ، وقعدوا فقد اختلفوا في ذلك فقال شيخنا : يدخل ( المؤنث ) (٣) في ذلك (٤) ، وهو قول بعض الحنفية وأبي بكر بن داود الفقيه (٥) .

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) انظر مذهبه فى العدة: ١ / ٢٥٧ ، وقد نسبه الفتوحى إلى أكثر الحنابلة والحنفية ، وبعض الشافعية ، وهو ظاهر كلام أحمد ، انظر شرح الكوكب المنير : ص ١٧١ ، ونسبه ابن قدامة والكنانى إلى القاضى وبعض الحنفية وابن داود ، انظر روضة الناظر : ص ٢٣٦ ، وسواد الناظر : ٢ / ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٥) محمد بن داود بن على بن خلف الظاهرى ، أبو بكر الأصبهانى ، ولد داود الظاهرى إمام الظاهرية ، ولد ببغداد سنة ٢٥٥ هـ ، كان عالما أدبباً وفقيها مناظرا وشاعرا فصيحا ، أحد أذكياء زمانه تصدر للاشتغال بالفتوى والتدريس ببغداد بعد أبيه ، من مصنفاته : كتاب الزهرة ، والوصول إلى معرفة الأصول ، واختلاف =

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدخل (١) ( المؤنث ) (٢) في ذلك وهو الأقوى عندى ، ولكن ننصر قول شيخنا .

٣٦٤ - ووجه قوله إنهن قد دخلن فى أوامر الشرع (كلها) (٣) ، ونواهيه بلفظ جمع التذكر كقوله : ﴿ وأقيموا الصلاة وَآتُوا آلزَّكَاةَ ﴾ (٤) وقوله : ﴿ وَآعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ (٥) وقوله تعالى : ﴿ آرْكَعُوا وَآسْجُدُوا ﴾ (٦) وقوله : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا ﴾ (٧) ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا ﴾ (٧) ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا ﴾ (٨) وقوله : ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنَا ﴾ (٨) وقوله : ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا مِنَ ٱلرِّبَا ﴾ (٩) وغير ذلك ، فدل على أن الخطاب يتناولهن .

<sup>=</sup> مسائل الصحابة ، والإنذار والإعذار ، توفى ببغداد سنة 797 هـ ، انظر ترجمته في تاريخ بغداد : 0 / 707 ، الكامل في التاريخ :  $\Lambda$  / 90 ، وفيات الأعيان : 3 / 100 ، النجيم الزاهرة : 3 / 100 ، شذرات الذهب : 3 / 300 ، المنتظم : 300 ، الإعلام : 300 ، الإعلام : 300 ، الإعلام : 300 ، الإعلام : 300 ، المنتظم : 300

<sup>(</sup>۱) نسبه ابن قدامة والكنانى إلى الأكثرين: وهي رواية عن أحمد قال بها الطوفى من الحنابلة. انظر روضة الناظر ص ٢٣٦، وسواد الناظر: ٢ / ٤٣٣، ونقله ابن برهان عن معظم الفقهاء. انظر شرح الكوكب المنير: ص ١٧١، ونسبه صاحب تيسير التحرير لأكثر الأصوليين. انظر تيسير التحرير: ١ / ٢٣١، ونسبه ابن عبد شكور لأكثر المالكية والشافعية، انظر فواتح الرحموت: ١ / ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) سورة النور ، آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ، آية ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحج ، آية ٧٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ، آية ٣٢ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام ، آية ١٥١.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ، آية ٢٧٨ .

فإن قيل : لم يدخلن بذلك ، وإنما شاركن الرجال في الحكم بدليل غير اللفظ .

قيل : لو كان دليل يخصهم لعلمناه فمدعيه يحتاج إلى إظهاره .

770 – دلیل آخر : أن أهل اللغة اتفقوا أنه إذا اجتمع رجال ونساء وأراد الآمر أن يعبر ( عن لفظ )  $^{(1)}$  الجمع (  $^{(7)}$  التذكير ، فدل على أن ذلك ( يتناولهم وأنه )  $^{(3)}$  وضع لهم .

فإن قيل: ما الدليل على ذلك ؟

قيل : يدل عليه قوله تعالى : ﴿ وَقُلْنَا آهْبِطُوا بَعْضُكُم لِبَعْضِ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ ﴾ (٥) .

فعبر عن آدم وحواء وإبليس والحية (٦) بلفظ التذكير .

٣٦٦ - ويقول الإنسان لمن بحضرته من الرجال والنساء قوموا وانصرفوا ، ولو قال : قوموا وقمن ، وانصرفوا وانصرفن لعدوا ذلك منه عيّا ولكنة ، فدل على ما قلناه .

<sup>(</sup>۱) في م ، ر : « بلفظ » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « تناولهم لأن » .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، آية ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) الخطاب لآدم وحواء والحية والشيطان ، كما قال ابن عباس ومنهم من لم يذكر الحية .

انظر تفسير القرطبي : ١ / ٣١٩ ، تفسير ابن كثير : ٢ / ٢٠٦ .

فإن قيل: إنما يحمل (اللفظ على الجنسين) (١) إذا علمنا من قصده خطاب الرجال والنساء وإن لم نعلم من قصده / ذلك ٢٨ بحملنا قوله قوموا على الرجال فقط.

قيل (٢): لم يشرط أحد من أهل اللسان علمنا بقصد المتكلم في ذلك ، (ثم) (٣) لو لم يكن اللفظ يتناول النساء لم يدخلن فيه (٤) وإن أرادهن .

ألا ترى أنه لو قال : يا ذكور ، أو يا رجال ( ادخلوا الدار ) (٥) لم يدخل فيه النساء وإن أرادهن ، فلما دخلن في قوله تعالى : ﴿ وَقُومُوا ﴾ (٦) ، و ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (٧) دل على أن القيام يشملهم والخطاب يعمهم .

فإن قيل: لو استووا في توجه الخطاب لما غلب التذكير في اللفظ ، فلما غلب دل على أنه موضوع للذكور على الانفراد ، وللذكور والإناث في أصل اللغة بدليل ما بينا ، ثم إنما غلب التذكير

<sup>(</sup>١) في ق: « لفظ على الجنس » .

<sup>(</sup>٢) يوجد في م ، ق ، ر : كلمة « لو » الصواب حذفها .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : كلمة « النساء » لا داعي لها .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) في سورة البقرة ، آية ٢٣٨ قوله تعالى : ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) فى سورة النساء ، آية ١٣٦ قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بَاللهُ وَرَسُولُه ﴾ .

(لقوته) (۱) ، وهذا لا يمنع من تناول الخطاب لهما وإن غلب أحدهما ، ألا ترى أنه إذ اجتمع من يعقل (مع من) (۲) لا يعقل غلب من يعقل ، قال الله تعالى : ﴿ وَالله خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبِع ﴾ (٣) . وفيهم من يعقل ومن لم يعقل ، وكذا مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبِع ﴾ (٣) . وفيهم من يعقل ومن لم يعقل ، وكذا إذا اجتمع الليالى والأيام غلب أحدهما واللفظ (متناول) (٤) لهما ، وكذا فلان وفلانة قائمان واللفظ يشملهما وقد غلب التذكير كذا ههنا .

٣٦٧ - دليل آخر: أن لفظ الخبر يشملهم وإن كان بلفظ التذكير قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسُ ﴾ (٦) وغير ذلك فكذلك لفظ الأمر.

٣٦٨ - دليل آخر ضعيف: وهو: أنه كان عَلَيْكُهُ إذا بعث سرية قال لهم: « سيروا باسم الله وفي سبيل الله تقاتلون من كفر بالله حتى يقولوا لا إله إلا الله ، لا تقتلوا امرأة ولا شيخا كبيرا » (٧)

<sup>(</sup>١) في م ، ر : « بقوله » .

<sup>(</sup>۲) في م : « من » وفي ر : « ومن » .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ، آية ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « شامل » .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف ، آية ١٠٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ، آية ١١٠ .

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم: ۳ / ۱۳۵۷ ، سنن أبو داود: ۳ / ۵۲ سنن الترمذی: ۲ / ۲۲ ، سنن ابن ماجه: ۲ / ۹۰۶ ، مسند أحمد: ۱ / ۲٤٠ .

وذكر الخبر . فاستثنى المرأة فلولا أنها دخلت فى قوله تعالى : ﴿ فَآقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) لما احتاج إلى الاستثناء . وكذا قوله عليه السلام : « الجمعة لا تجب على امرأة ولا مسافر ولا عبد ولا مريض » (٢) استثناء من قوله تعالى : ﴿ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَآسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ﴾ (٦) الآية .. والاستثناء إنما هو استخراج بعض ما شمله اللفظ فدل على أن لفظ خطاب التذكير يشملهم .

فإن قيل: ليس هذا استثناء وإنما هو دليل على تخصيصهم.

قيل : الاستثناء والتخصيص يدلان على أنهن كن دخلن فى اللفظ ، وإلا فلم يخص ما لم يدخل تحت العموم .

٣٦٩ – احتج بقوله تعالى : ﴿ فَٱقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٤) وقوله : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ﴾ (٥) وقوله ﴿ إِذَ نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يُومِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ ﴾ ومعلوم أن النساء لا يدخلن فى ذلك .

الجواب: أنا قد بينا أن النبي عَلَيْتُهُ استثناهن فدل على دخولهن في ذلك ، ثم « هناك » (٦) أخرجن من ذلك بدليل الإجماع .

٣٧٠ - احتج بما روى عن أم سلمة أنها قالت: يارسول

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، آية ٥ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة ، آية ٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ، آية ٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، آية ٢١٦ .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « يقال » .

الله ما ترى الله تعالى يذكر إلا الرجال (١) ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا تَرَى اللهِ تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمَاتِ ﴾ (٢) الآية .

فدل على أنهن لا يدخلن في إطلاق جمع التذكير .

الجواب : أنهن قلن ذلك لإرادتهن أن يذكر النساء بلفظ يخصهن .

فإن قيل: لا يجوز أن يكن أردن ( ذلك ) (٣) فإن الرجال لم يذكروا أيضا بلفظ الخصوص (٤) عندكم لأن جمعهم يشاركهم النساء فيه .

قيل: بل علامة التذكير في جمع المذكر هي الواو والنون في أصل الوضع وعلامة التأنيث الألف والتاء فأردن أن يذكرن بما هو علامة عليهن في أصل الوضع ولا يذكرن بلفظ يغلب فيه حكم التذكير.

۳۷۱ – احتج بأن الجمع هو تضعیف الواحد ومعلوم أن قام ، ومؤمن یفید الرجل فكذا قاموا ومؤمنون یفید تضعیف هذه الفائدة وهو التذكیر ، وهذا عمدة قویة .

الجواب: إن بعضهم قد ارتكب الممانعة ، وقال يجوز أن يطلق مؤمن على الرجل والمرأة ، وكذلك « قم » لأن المرأة شيء وشخص ، والصحيح تسليم ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر سبب نزول الآية في تفسير ابن كثيير ٣ / ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، آية ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في ق : كلمة « من » لا داعي لها .

ويكون ( الجواب ) <sup>(۱)</sup> أنا لو أدخلنا المؤنث في / المذكر في ١٣٩ التأحيد والجمع التبس المذكر بالمؤنث ولم ( يمتز ) <sup>(٢) (٣)</sup> .

وجواب آخر: أن لفظ الواحد لا يحتمل المذكر والمؤنث لأن واحدا لا يكون مذكرا ومؤنثا ، ولفظ الجمع يحتمل المذكر والمؤنث في الاجتماع والخطاب ، ولهذا لو قصد المذكر والمؤنث في الجمع جميعها بلفظ التذكير ((صح)) (٤) ، ولو قصد ذلك في التأحيد لم يصح ( ولم ) (٥) يسغ في اللغة .

جواب آخر: أنه ليس يمتنع أن يدخل الشيء في الشيء في حال الجمع ولا يدخل في (حال) (٦) التأحيد ، ألا ترى أن من لا يعقل يدخل في جمع من يعقل وفي حال التأحيد لا يخاطب من لا يعقل بلفظ من يعقل ، وكذا في التأحيد لا يدخل اليوم في الليلة ولا الليلة في اليوم ، وفي الجمع يدخل أحدهما في الآخر ، فكذلك ههنا .

٣٧٢ - واحتج بأن الرجال لا يدخلون في جمع النساء ، فكذلك النساء يجب أن لا يدخلن في جمع الرجال .

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>۲) فی ق : « يمتاز » .

<sup>(</sup>٣) توجد جملة « إذا امتاز في حال التأحيد لم يلتبس إذا دخل في الجمع » في النسخ الثلاث ، لعل الصواب حذفها لأنها عكس الجواب الذي تعتبر هذه الجملة جزءا

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ق ، ر : والإضافة لمناسبة السياق .

<sup>(</sup>٥) في ق : « ولا » .

<sup>(</sup>٦) في ق: « كال ».

الجواب: أنه يقال لِمَ كان ذلك ، ثم إنما كان كذلك لأن اللغة وردت بدحول النساء في جمع التذكير ولم ترد بدحول الرجال في جمع (التأنيث) (۱) وقد بينا ذلك ، ولأن التذكير أقوى فجاز أن يغلب (۲) جمعه ولا يغلب جمع الأضعف .

فإن قيل: من أين قلت التذكير أقوى ؟

قيل: من حيث (إن) (٣) أهل اللسان إذا أرادوا أن يعبروا عن ذكور وإناث بكلمة غلبوا لفظ الذكورية ، ولم يغلبوا لفظ الأنوثية ، فلو لم يكن ذلك أقوى لما عدلوا إليه ، وقال تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلأَنْثَىٰ ﴾ (٤) ومعلوم أنه بدأ به في الخلق ، ثم جعل الأنثى مخلوقة منه ، فهو الأصل وهي فرعه والأصل أقوى من فرعه ، والله أعلم بالصواب .

۳۷۳ – مسألة: يدخل الكفار في الخطاب بالشرعيات، نص عليه أحمد (٥) رحمه الله في كتاب طاعة الرسول فقال قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ﴾ (٦) فالظاهر يقع على الأمة واليهودية والنصرانية ( وغير

<sup>(</sup>۱) في ق: « النساء ».

<sup>(</sup>۲) فى ق : « على » والأولى حذفها .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) سورة النجم ، آية ٤٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر رأيه هذا في العدة : ١ / ٢٦٤ ، روضة الناظر ص : ٥٠ ، المسودة ص ٤٦ ، شرح الكوكب المنير ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة النور ، آية ٦ .

(1) وبه قال أكثر المعتزلة والأشعرية (1) .

وفيه رواية أخرى لا يتناولهم الخطاب بالشرعيات ( $^{\circ}$ ) ، وإنما يخاطبون بالإيمان والنواهي ، قال تعالى : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهُ ﴾ ( $^{\circ}$ ) قال في رواية حنبل ( $^{\circ}$ ) في يهودى أسلم في النصف من ( $^{\circ}$ ) مضان يصوم ما بقى ولا يقضى ما مضى ، لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك ، وإنما وجبت عليه الأحكام من الصلاة والطهور بعد ما أسلم ، وهو قول الجرجاني ( $^{\circ}$ ) وغيره من أصحاب أبي حنيفة بعد ما أسلم ، وهو قول الجرجاني ( $^{\circ}$ )

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) انظر المعتمد: ١ / ٢٩٤ ، حيث نص على أن هذا الرأى هو مذهب الشافعى الشيخين أبى على وأبى هاشم وأصحابهما . وقال الجويني هو ظاهر مذهب الشافعية . انظر البرهان: ١ / ١٠٧ ، وعزى الرازى هذا الرأى إلى أكثر المعتزلة وأكثر الشافعية . انظر المحصول: ٢ / ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر الرواية الثانية في العدة : ١ / ٢٦٤ ، روضة الناظر : ٢ / ٥٠ ، المسودة : ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة البينة ، آية ٥ .

<sup>(</sup>٥) حنبل بن إسحق بن حنبل ، أبو على الشيبانى ، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه ، كان ثقة ثبتا روى عن أحمد مسائل جياد . سمع المسند من الإمام أحمد هو وصالح وعبد الله ابنا الإمام ، له كتاب التاريخ وكتاب الفتن وكتاب المحنة ، توفى بواسط سنة ٢٧٣ هـ ، انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة : ١ / ١٤٣ ، المنهج الأحمد : ١ / ١٦٣ ، شذرات الذهب : ٢ / ١٦٣ ، المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٢٠٧ ، الأعلام : ٢ / ٣٢١ .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) يوسف بن على بن محمد أبو عبد الله الجرجانى الحنفى كان عالما تفقه على أبى الحسن الكرخى ، من تصانيفه : خزانة الأكمل فى ست مجلدات ، وقد نسب هذا الكتاب لغيره ، والصحيح أنه له ، وله شرح الزيادات ، وشرح الجامع =

وأبى حامد (١) وغيره من أصحاب الشافعي . وقال بقية الحنفية والشافعية كالرواية الأولى (٢) .

٣٧٤ – وفائدة هذه المسألة (٣): أنا نقول أنه يعاقب على إحلاله بالتوحيد وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات ، وغيرهم لا يعاقب أعلى ترك الشرعيات/، فالخلاف يظهر ها هنا حسب ، وإلا فقد

(١) أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني ، كنيته أبو حامد ، الفقيه الشافعي ، الأصولي المتكلم ، ولد بإسفرايين من نواحي نيسابور سنة ٣٤٤ هـ ، وانتقل إلى بغداد سنة ٣٦٤ ، كان أحد أئمة عصره المعترف لهم بقوة الجدل والمناظرة ، جلس للتدريس والإفتاء بمسجد عبد الله بن المبارك عِدوه من المجددين ، صنف في علم الأصول وألف في الفقه تعليقة كبرى وشرح مختصر المزني ، توفي ببغداد سنة : ٤٠٦ هـ ، انظر ترجمته في طبقات الشافعية للعبادي : ص ١٠٧ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ١٢٧ ، طبقات الشافعية للأسنوى : ١ / ٥٧ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ٤ / ٦١ ، مرآة الجنان : ٣ / ١٥ ، تاريخ بغداد : ٤ / ٣٦٨ ، البداية والنهاية : ١٢ / ٢ ، وفيات الأعيان : ١ / ٧٧ ، المنتظم : ٧ / ٢٧٧ . (٢) انظر مذهب الشافعية والخلاف بينهم في المسألة في : المستصفى : ١ / ٩١ ، المحصول : ٢ / ٣٩٩ ، شرح الجلال المحلى مع حاشية العطار : ١ / ٢٧٦ ، وانظر : مذهب الحنفية والخلاف بينهم في المسألة في أصول السرخسي : ١ / ٧٤ ، تيسير التحرير: ٢ / ١٤٨ ، مرآة الأصول: ١ / ٣١٥ ، التلويح على التوضيح: ١ / ٢١٤ ، ولكن السرخسي وعبيد الله بن مسعود وملاّ خسرو من الحنفية يرون أنه لا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان وبالمشروع من العقوبات وبالمعاملات ، ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة بالآخرة . انظر أصول السرحسي ١ / ٧٣ ، التوضيح على التنقيح : ١ / ٢١٣ ، مرآة الأصول ١ / ٣١٤ .

<sup>=</sup> الكبير ، ومختصر كتاب الكرخى . انظر ترجمته فى : الجواهر المضية : ٢ / ٢٢٨ ، الفوائد البهية : ص ٢٣٠ ، تاج التراجم : ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر المحصول: ٢ / ٤٠٠ ، حاشية العطار: ١ / ٢٧٦ .

أجمعت الأمة الإسلامية على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادات في حال كفره ، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم .

٣٧٥ – لنا على الرواية الأولى قوله تعالى : ﴿ وَللهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (١) وهذا يتناول المسلم والكافر لأن كل واحد منهما من الناس ولا مانع من دخوله تحته فكان مرادا بذلك ، والدليل عليه أنه لا مانع ( لأنه لو كان مانعا لكان عقليا أو سمعيا ، فالمانع العقلى هو فقد التمكن من الفعل ، وهو يمكنه أن يحج بأن يقدم قبله الإسلام ، كما أن المسلم المحدث يوصف بالتمكن من الصلاة بأن يقدم عليها الطهارة والمانع السمعى معدوم لأنه لو كان لوجد عند الطلب .

( فإن قيل : المراد بالآية القادر على أداء الحج والكافر لا يقدر عليه ، فلا يخاطب على ما لا يقدر عليه ، ولا يصح منه (٢) .

قيل: لا نسلم بل هو قادر على أدائه بأن يسلم بكلمة ويحج، فصار بمثابة المسلم المحدث، فإنه يخاطب بالصلاة، وإن كان لا يصح منه في ذلك الحال لأنه يمكنه أن يتوضأ ويصلى كذلك ههنا) (٣).

٣٧٦ - دليل ثان : قوله تعالى : ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) في ق : كلمة « لأنه » لا داعي لها .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

٣٩ ب ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ / وَيُؤْتُوا ٱلزَّكَاةَ ﴾ (١) وهذا صريح في أنهم أمروا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما أمروا بالإيمان .

فإن قيل : إنما أمروا ( بعد )  $^{(7)}$  أن يعبدوا الله مخلصين ( له الدين )  $^{(7)}$  وهو الإيمان ، ثم قال : ﴿ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ﴾ .

قيل: بل جمع الله تعالى عبادته وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بواو العطف، وهي تقتضي الجمع، وجعل (أمره منصرفا إلى جميعها) (٤).

٣٧٧ - دليل ثالث: قوله تعالى: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فَى سَقَرٍ قَالُوا : لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴾ (°) وهذا يدل على أنهم يعذبون في سقر لتركهم الصلاة والزكاة .

فإن قيل : المراد بالآيات (7) لم نكن ( ممن يعتقد الصلاة والزكاة ) (7) .

قلنا: هذا خلاف الظاهر لأن اللفظ حقيقة في فعل الصلاة، وفعل الإطعام، فلا يحمل على الاعتقاد من غير دليل.

<sup>(1)</sup> سورة البينة ، الآيات 1 - 0 .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « آخره مضموما إليها » .

 <sup>(</sup>٥) سورة المدثر ، الآيات ٢٢ - ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) في ق: لفظة (أن) زائدة لا حاجة إليها.

<sup>(</sup>۷) في م ، ر : « من معتقدى الصلوات والزكوات » .

جواب آخر: أن العقوبة (تجب) (١) على ترك الاعتقاد، وقد علمت من قوله: ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ (٢) ، فيجب أن يحمل اللفظ على فائدة أخرى .

فإن قيل : الظاهر أن العقوبة تجب بمجموع هذه الأشياء لا بواحد منها .

(قلنا: لو لم تكن كل واحدة منها) (٣) يستحق به العقوبة ، لما وجبت العقوبة بمجموعها ، ولأن بالتكذيب بيوم الدين يستحق العقوبة من غير أن ينضم إليه غيره ، فكذلك بترك الصلاة وترك الزكاة يجب أن تجب العقوبة .

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِينَ ﴾ يجوز أن يكون إخبارا عن قوم كانوا (أسلموا) (٤) ، وارتدوا بعد إسلامهم ولم يكونوا قد صلوا في حال إسلامهم ، لأن قوله تعالى: ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِينَ ﴾ ليس يفيد أنهم لم يصلوا في جميع الزمان الماضي .

قلنا: قوله تعالى: ﴿ لَمْ نَكُ مِنِ الْمُصلينَ ﴾ هو جواب المجرمين المذكورين في قوله تعالى: ﴿ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ (٥) وذلك عام في كل مجرم ( مرتد وغير مرتد ) (٦) على أن قوله: ﴿ لَمْ نَكُ مِن

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر ، آية ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر ، آية ٤١ ، ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) فى ق : « ومرتد وغيره » .

المصلين ﴾ يفيد أنهم لم يصلوا فى جميع الزمان الماضى أو فى زمان غير معين ، ولا يفيد زمانا معينا ، كما أن قولنا : فلان عوقب لأنه لم يحج يدل على وجوب الحج فى زمان غير معين ، ومن يحمل الآية على المرتد يحملها على وجوب الصلاة فى (١) زمان معين .

٣٧٨ - دليل رابع: قوله تعالى: ﴿ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ٱلَّذِينَ لَلْمُشْرِكِينَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٢) ، فذمهم على (شركهم) (٣) وإخلالهم بالزكاة .

فإن قيل: ظاهر الكلام أنه ذمهم على الشرك وجعل من صفتهم أنهم لا يؤتون الزكاة: (كقول الزانى السارق إذا كان كل واحد منهما يستحق الحد على الانفراد) (٤).

قلنا: بل ذمهم على الصفتين معا، لأن الشرك صفة، والإخلال بإيتاء الزكاة صفة أخرى، فصار كقول القائل ويل للسراق الذين لا يصلون، ذمهم على السرقة وترك الصلاة.

فإن قيل: لو كان كذلك لم يتوجه الذم ( إلا إلى الإخلال بالصفتين ، وقد أجمعنا أن المشرك مذموم وإن لم يكن له مال تجب زكاته .

قيل: (الذم يتوجه إلى الصفتين) (٥) مع اجتماعهما، وإلى

<sup>(</sup>١) في ق : لفظة « كل » زائدة .

<sup>(7)</sup> سورة فصلت ، الآيتان 7 - 7 .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « تركهم » .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

كل واحدة منهما على الانفراد كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ (١). فذمه على الصفتين ، ويذم على المشاقة على الانفراد ، وعلى ترك سبيل المؤمنين على الانفراد وكذلك ( يقال ) (١): ويل للسارق الذي لا يصلى ، يذم على كل ( واحدة من الصفتين ) (٣).

٣٧٩ - دليل خامس : قوله تعالى : ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴾ (٤) ، فذمه على جميع ذلك .

( فإن قيل : المراد به ترك الاعتقاد .

قيل : لا يصح لأنه قد قدم الصدقة والصلاة ، فدل على أن المراد الفعل دون الاعتقاد )  $(^{\circ})$  .

٣٨٠ - دليل سادس: قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللهُ إِلهَا إِلْمَقِ وَلَا يَزْنُونَ مَعَ ٱللهُ إِلهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيه مُهَانًا ﴾ (٦) ﴿ فَإِذَا ضُوعَفَ عليه العذاب بمجموع ذلك دل على أن / الزنا والقتل يدخل فيه فثبت كون ذلك محظورا ) (٧) .؛ أ

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ١١٥ .

<sup>(</sup>۲) لیست فی م ، ر .

<sup>(</sup>٣) في ق : « واحد من الصنفين » .

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة ، الآيتان ٣١ – ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

 <sup>(</sup>٦) سورة الفرقان ، الآيتان ٦٨ - ٦٩ .

<sup>(</sup>٧) هذه الفقرة وردت مكررة في ر .

ومن الدليل على المسألة: أن الأمة مجمعة على أن الكافر ( يحد )  $^{(1)}$  على زناه على وجه النكال ، فلو لم يكن مكلفا ترك الزنا لم يكن الزنا معصية ، ( ولو )  $^{(7)}$  لم يكن معصية ( منه )  $^{(7)}$  لم يعاقب على فعله .

فإن قيل: إنما حد لأنه لم يترك الكفر الذي بزواله يكون مكلفا ترك الزنا.

قيل: فيجب أن (يكون) (٤) إنما (حد) (٥) لأجل يهوديته، ولم يقل أحد ذلك ويلزم (٦) أن يحدّ قبل زناه لأنه كافر قبل الزنا.

فإن قيل: إنما حد لأنه التزم أحكامنا.

قيل: فمن أحكامنا أن لا يحد على المباح، فلو كان الزنا منه مباحا ( لم يحدّ ) (٧) عليه .

فإن قِيل : إنما كلف الكافر ترك الزنا لأنه ( مع ) (^) كفره

<sup>(</sup>١) في ق: « يجلد ».

<sup>(</sup>۲) فى ق : « وإن » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) في ق : كلمة « على » زائدة .

<sup>(</sup>٧) في ق : « لما حد » .

<sup>(</sup>A) فی م ، ر : « منع » .

يمكنه تركه ، وليس كذلك الصلاة والصيام لأنه لا يمكنه مع كفره فعلهما فلم ( يخاطب ) (١) بفعلهما .

(قيل: نحن لا نريد منه الفعل مع الكفر، إنما نريد منه الفعل بشرط أن يقدم عليه شرطه فيتصور منه أن يتقدم على شرطه ويفعله، كالمحدث يقدم الشرط الذى هو الطهارة ويفعل الصلاة) (٢).

قيل: إنه لا يجوز أن يكلف ترك الزنا إلا وقد كلف أن يعلم قبحه ، ولا سبيل له إلى ( العلم بقبحه ) (٣) إلا بشريعة الإسلام ، لأن ما عداها من الشرائع قد منع ( المكلفون ) (٤) من الرجوع إليها ، ولا يمكنه مع جحد الإسلام أن يعلم به قبح شيء ، كما لا يمكنه فعل الصلاة في هذا الحال فلا فرق بينهما .

فإن قيل : لا يمتنع أن يكلف العلم بقبح الزنا بأن يسلم فيستدل على قبحه فيتركه .

قيل: لكم مثله في الصلاة والحج.

٣٨٢ - دليل آخر: من تناوله الأمر بالإيمان ، تناوله الأمر بالإيمان ، تناوله الأمر بالعبادة كالمسلم ، والمسلم إنما دخل في الأمر لصلاحه له في اللغة ، وهذا موجود في الكافر فوجب دخوله في الأمر ، وعندى أن في العبارة خللا لأن المسلم لا يحسن خطابه بالإسلام والإيمان ، فإنه مسلم

<sup>(</sup>١) فى ق : « يحل » .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « علم قبحه » .

<sup>(</sup>٤) في ق : « المسلمون » .

مؤمن ، كيف يقال قد تناوله الأمر بالإيمان ( بل يقال هذا أمر بالتعبد دخل فيه الكافر أصله الإيمان وتصحيحه أنه حر ويعقل الخطاب مثل المسلم سواء ) (١) .

٣٨٣ - دليل آخر: أن نقول قوله تعالى: ﴿ وَأُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا آلَزَّكَاةَ ﴾ (٢) ( ونحوه أمر ) (٣) مطلق فدخل فيه الكفار كالأمر بالإيمان ، ولأنه ليس فيه أكثر من الكفر ( وهو ) (٤) يقدر على إزالته ، ومن قدر على شرط الفرض يخاطب بالفرض ، ألا ترى أن المحدث إذا دخل عليه وقت الصلاة يخاطب بها ؟ لأنه يقدر على شرطها وهو الطهارة .

فإن قيل: الحدث لا ينافي صحة الصلاة ، ولهذا يصلي المتيمم وهو محدث وكذلك المستحاضة .

قيل : هناك ضرورة وأما الاختيار (( فلا )) (٥) تصح ( الصلاة ) (٦) مع الحدث ، ثم لا يمنع ( من ) (٧) توجه الخطاب بها .

<sup>(</sup>۱) لیست فی م ، ر .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في ق : « لأنه » .

<sup>(</sup>٥) في م ، ق ، ر : « لا » والتصويب لأنها وقعت بعد أما .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) ليست في م ، ر .

٣٨٤ - دليل آخر: أن نقول . هو مخاطب بالإيمان وهو شرط العبادات ، ومن خوطب بالشرط كان مخاطبا بالمشروط ، ألا ترى أن من خوطب بالطهارة كان مخاطبا بالصلاة .

والدليل على من قال : هو مخاطب بالنهى ( دون الأمر أن نقول من دخل فى أحد الخطابين دخل فى الآخر ، كالمسلم ، ويويد هذا أن النهى ) (١) أمر بالترك ، والأمر ( بالترك ) (٢) ( أمر ) (٣) بالفعل ، فهما سواء فى المعنى ( وتحريره أن هذا أحد نوعى الخطاب ، وخوطب به الكافر ، أصله النوع الآخر ، والنهى أمر بالفعل فهما سواء فى المعنى ) (٤) .

فإن قيل: النهى لما توجه إليه تعلقت به أحكامه من الحدود وغيرها، والأمر لا تتوجه إليه أحكامه من صحة الفعل ووجوب (العقاب على الترك) (٥) والقضاء بالفوات فدل على أنه لا يتوجه إليه

قیل: أما / صحة الفعل فیصح بشرط أن یسلم فیفعل ، وأما ، ؛ ب وجوب العقاب ( والقضاء ) <sup>(٦)</sup> فلا یتعلق بالأمر وإنما یتعلق بأمر ثان ( عندی ) <sup>(٧)</sup> وذلك لم یوجد فیسقط ، وإن قلنا : القضاء یجب

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) في ق : « القتل على الشرك » .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>٧) ليست في ق .

بالأمر فسقوط القضاء لا يدل على أنه لم يتوجه إليه الخطاب بالفعل ، ألا ترى أن الجمعة لا يجب على المسلم قضاؤها ويتوجه إليه الخطاب بها في الابتداء ؟ كذلك ههنا .

فإن قيل: النهى يصح منه امتثاله وهو الترك فدخل فيه والأمر لا يصح منه امتثاله فلم ( يدخل في خطابه ) (١).

قيل: يبطل بالأمر بالصلاة في حق المحدث وأنه لا يصح منه امتثاله ويتوجه (إليه) (٢).

اليمن قال له : « ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » ( $^{(7)}$ ) ، الخبر الجمن قال له : « ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » ( $^{(7)}$ ) ، الخبر ( بطوله ) ( $^{(2)}$ ) ، فأمر أن يدعوهم إلى الإسلام ، فلو كان الخطاب يتوجه إليهم بغير ذلك ، لأمره أن يدعوهم إليه .

وكذا كتب إلى كسرى وقيصر (٥) ودعاهما إلى التوحيد ولم يدعهما إلى غيره .

<sup>(</sup>۱) في م ، ر : « يتوجه إليه » .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى : ٣ / ٢٦١ ، صحيح مسلم : ١ / ٥٠ ، والخبر بتمامه كا رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن النبى عَيْطَةً بعث معاذا إلى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم »

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب رسول الله عَيْقَالُمُ إلى كسرى فى صحيح البخارى : ٨ / ٢٦ ، وصحيح مسلم : ٣ / ٢٢ ، وصحيح مسلم : ٣ / ١٣٩٧ .

الجواب عنه: أنا نقول: أنه لم يدعهم إلى العبادات لأنه لم يصح فعلها في حال الكفر ( ولأن الإسلام أسهل تناولا من غيره لأنه يتقدم كل عبادة ) (١) فأمره أن يدعوهم إلى ما يصح فعله وهو الإيمان.

۳۸۷ - ( فإن احتج بأن يقول : الكافر يستحيل منه أن يفعل ) (۲) الشرعيات عبادة وقربة مع كفره فلا يكلف ما لا يطيقه ، كا لا يكلف الزمن أن يصلى قائما ، والحائض أن تصلى مع حيضها .

الجواب عنه أن نقول: ( المستحيل أن يكلف فعل العبادات) (٣) مع كفره ولم يكلف ذلك وإنما كلف بأن يقدم عليها الإسلام كما كلف المحدث فعل الصلاة لا مع حدثه ، لكن بأن يقدم عليها الطهارة .

فإن قيل: فكذا نقول إذا أسلم يكلف الفعل.

قيل: عندكم الشرط في تكليفه تقدم الإسلام، فإن لم يسلم لم يستحق العقاب على الإخلال بالعبادات، ونحن نقول: يستحق العقاب بإخلاله بها وإن لم يسلم. فإن وافقتم في العقاب ارتفع الحلاف، فإنه لا فائدة ( في الحلاف) (٤) سواه، فأما الزمن والحائض فإنه لا يمكنهما إزالة الزمانة والحيض، بخلاف الكافر فإنه يمكنه أن يسلم ويفعل.

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) في ق : « احتجوا بأنه يستحيل من حال الكافر أن يعمل » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « المستحيلات إن كلف فعلها أعنى به العبادات » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « للمسألة » .

فإن قيل: فعلى أصلكم يجوز أن يمنع الله الكافر من الإيمان فلا يمكنه فعله كما لا يمكن للزمن إزالة الزمانة ، ( ولا ) (١) الحائض إزالة الحيض.

قيل: يجوز أن يمنعه إلا أنه ممنوع (مع) (٢) أهلية القدرة ، كلاف الزمن والحائض ، فإنهما يستحيل منهما القدرة ، لأن عندنا يجوز أن يكلفه العبادات ويمنعه من شروطها (٣) كما يكلفه الإيمان ويمنعه منه ، ويكلفه الصلاة (ويعدمه) (٤) الماء والتراب ، وهذا لأنه لا اعتراض عليه فيما يفعله ولا (فوقه تعالى من) (٥) يحظر عليه ، قال تعالى : ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ (٦) ، وهذا لا عندكم يجوز) (٧) أن يكلف الإيمان من في علمه أنه لا يؤمن ، ولا يكون ذلك عيبا ولا قبيحا .

٣٨٨ - فإن احتج بأنه لو كلف الشرعيات لأخذ بأدائها كالمسلم .

الجواب عنه: أنه باطل بالإيمان بالله وبرسوله، وقد كلف فعلهما ولم يحمل على أدائهما، ولأنه إنما لم يقتل بتركهما لأنه مجتهد

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) سبق لأبي الخطاب أن تكلم في هذا الموضوع بالتفصيل.

<sup>(</sup>٤) فی م ، ر : « يمنعه » .

<sup>(</sup>٥) فى ق : « عقوبة لمن » .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء ، آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) فى ق : « يجوز عندهم » .

( وناظر ) (١) هل يجب ذلك عليه أم لا ؟ والمجتهد لا تجوز عقوبته ( بخلاف المسلم فإنه بالتزام الإسلام لزمته العبادات ولا اجتهاد له فى ذلك ) (٢) .

 $9 \, \text{mat} = 1$  منه ( فی حال الکفر ولوجب علیه القضاء فی حال الإسلام ) (7) .

الجواب عنه: أنه إنما لم تصح منه لعدم شرطها ، وهذا لا يمنع من الخطاب بها ، كالمحدث يخاطب بالصلاة ولا تصح منه ، لعدم الشرط ، وأما القضاء فهو فرض ثان يجب بغير الخطاب الأول ثم تلزم الجمعة – تجب ولا (يلزم) (٥) قضاؤها بعينها . وعلى / أن إيجاب ١١ قضائها تنفير له عن الإسلام لأنه (متى علم أنه إذا) (٦) أسلم وهو شيخ أخذ بعبادة خمسين سنة من صلاة وصيام وغير ذلك لم يسلم ولهذا المعنى قال تعالى : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتُهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَمَ سَلَفَ ﴾ (٧) وقال عليه السلام : « الإسلام يَجُبُ ما قبله » (٤) فدل

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) فى ق: « وتجوز عقوبته بخلاف المسلم فإنه بالتزام الإسلام لزمته العبادات واجتهاد له ففيه ولو وجب عليه القضاء فى حال الإسلام لما تركه فى حال الكفر هذه العبارة ليست فى م، ر والدليل سليم وكامل بدونها . وفيها أخطاء فلعل الصواب وضعها هنا .

<sup>(</sup>٥) في ق : « يجب » .

<sup>(</sup>٦) في ق : « إذا علم أنه متى » .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال ، آية ٣٨ .

۲۰٤ / ٤ : ٨٥

على أن الإسلام يسقط عنهم ما كان لزمهم من العبادات في حال الكفر .

۳۹۰ – احتج بأنه لو كلف أداء الزكاة لوجب إذا أسلم قبل حلول الحول بيوم أن يلزمه الزكاة ، لأنه قد كان مكلفا فعلها وقد حصل عند وجوب الأداء على صفة يصح معها أداؤها .

والجواب عنه: أنّا لا نقول: أنه كلف وهو كافر في أول الحول أن يزكى إذا أسلم قبل حلول الحول ، وإنما نقول إنه كلف ( الأداء في آخر الحول إذا كان مسلما وكان معاقبا على تفويتها ، بتفويت شرط انعقادها وهو الإسلام ) (١).

۳۹۱ - احتج بأن الكافر لو كلف الشرعيات لكان مكلفا ما لا يطيقه لأنه يستحيل منه فعل الشرعيات عبادة وقربة مع كفره ، ( ولم يكلف ذلك ) (۲)

الجواب عنه: أنا نقول: يجوز أن يكلف ما لا يطيقه من جهة المنع لا من جهة الاستحالة عند أصحابنا، وإن سلم فالمستحيل أن يفعلها مع كفره، ولم يكلف ذلك، وإنما كلف (أن) (٣) يقدم الإسلام ويفعل.

فإن قيل: فكذا نقول.

<sup>(</sup>١) وردت هذه العبارة فى ركما يلى : « قبل الحول أن يسلم ويستمر إسلامه إلى آخره وإذا استمر حولا فليزك ماله ، فإن لم يفعل عوقب على الكفر وتفويت الزكاة لتفويت شرط انعقادها » .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

قلنا: بل أنتم تجعلون ((شرط)) (١) كونه مخاطبا بها تقدم إسلامه، ونحن نقول: يخاطب بفعلها بأن يقدم على ذلك شرطها، فإن لم يفعل عوقب عليها وعلى شرطها، كالمحدث يخاطب بالصلاة بأن يقدم الطهارة، فإن لم يفعل عوقب على الصلاة والطهارة، فإن وافقتم في ذلك زال الخلاف (فإنه لا فائدة في المسألة إلا العقاب) (٢).

٣٩٢ - احتج بأن الكفر يمنع صحة العبادة ويمنع لزوم قضائها في ( الثاني ) (٣) فهو كالمجنون .

الجواب عنه: أنه يلزم الحدث لأنه يمنع صحة الصلاة وقضائها، ثم لا يسقط معه الخطاب والمعنى في المجنون أنه غير مخاطب (بالإيمان) (٤) والنواهي بخلاف الكافر العاقل.

٣٩٣ - فإن احتج (٥): بأن خطابه بالعبادة خطاب بما لا منفعة له فيه ، وتكليف المكلف ما لا منفعة له فيه لا يجوز .

الجواب: نحن نكلفه على وجه ينتفع به وهو أنا نأمره بالعبادة ، وبأن يقدم عليها الإيمان ثم يفعلها فينتفع بذلك ، فمتى عصى عوقب على ذلك ( جميعه ) (٦) .

<sup>(</sup>١) ليست في النسخ الثلاث ، والسياق يقتضيها .

 <sup>(</sup>۲) ليست فى ق . هذا وقد أحسن أبو الخطاب عندما ذكر محل النزاع أكثر ن مرة .

<sup>(</sup>٣) فى م ، ر : « الباقى » وهو خطأ ومراده بالثانى : الوقت الثانى .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « بأن يفعل الإيمان » .

<sup>(</sup>٥) جاء ترتيب هذا الدليل متقدما في م ، ر على الدليل الذي قبله .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

قال عامة الفقهاء (۲) ( امتثال ) (۱) الأمر يدل على الإجزاء وبه قال عامة الفقهاء (۲) ( والمتكلمين ) (۳) (  $^{(7)}$  ، وقال عبد الجبار (۰) ، ومن ( تابعه ) (۱) من المعتزلة لا يدل على الإجزاء (۷) ( إلا بدليل آخر ) (۸) .

ومعنى قولنا إنها مجزية : أنها إذا فعلت بكمال شروطها ، كفت وأجزأت في إسقاط التعبد بالأمر فلا يجب قضاؤها (٩) .

انظر ترجمته في : فرق وطبقات المعتزلة ص ١١٨ ، فضل الأعزال ، وطبقات المعتزلة ص ٣٦٥ . شذرات الذهب : ٣ / ٢٠٢ .

<sup>(</sup>١) ليست في ق.

<sup>(</sup>٢) انظر مذهبهم فى العدة : ١ / ٢١٠ ، المسودة : ص ٣٧ ، سواد الناظر : ٢ / ٢١٤ ، ٢ / ٣٦٢ ، المستصفى : ٢ / ١١٤ ، البرهان : ١ / ٢٥٥ ، المحصول : ٢ / ٢١٤ ، الإحكام للآمدى : ٢ / ٧٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في ق : « إلى أنه يدل على ذلك » زائدة .

<sup>(</sup>٥) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد آبادي كنيته أبو الحسن ، فقيه أصولي متكلم مفسر ، ولد بهمذان من أعمال فارس ، تتملذ ، على ابن عياش ، وأبي عبد الله البصرى ، كان في البداية يذهب مذهب الأشاعرة في الأصول والشافعية في الفروع ، ثم مال إلى الاعتزال ، انتهت إليه رئاسة المعتزلة وصار شيخها وعالمها ، تولى قضاء الرى ، وتوفي بها سنة : ١٥ هـ ، يلقبه المعتزلة بقاضي القضاة ، له كتاب دلائل النبوة وغيره .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « وافقه » .

<sup>(</sup>٧) انظر كلامهم في المعتمد: ١ / ٩٩.

<sup>(</sup>٨) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٩) بيَّنَ الآمدي معنى الإجزاء وما المراد به هنا فقال رحمه الله : « وقبل الخوض في الحجاج لابد من تحقيق معنى الإجزاء ليكون التوارد بالنفى والإثبات =

900 - دليلنا: قول النبي عَلَيْكُ للخثعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزيه ؟ قالت: نعم » (١) فعقلت ( من الأداء بما وجب ) (٢) الإجزاء فكان هذا أصلا مقررا عند النبي عَلَيْكُ وعندها ولهذا ردها إليه فأقرت به. فدل على أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء.

فإن قيل: فقد قالت: أفيجزيه أن أحج عنه ؟ فتوقفت عن ذلك في الحج وسألت عن الإجزاء: فدل على أن الإجزاء يحتاج إلى دليل.

قلنا إنما توقفت لأن الأمر لم يتوجه إليها وإنما توجه إلى أبيها ، فسألت : هل يجزىء فعل عن الغير لأن عبادات / الأبدان لا يفعلها ١، ب الغير عن الغير ، فهذا مكان إشكال ، فسألت النبي عَلَيْكُمْ عن بيانه

<sup>=</sup> على محز واحد ، فنقول : كون الفعل مجزئاً قد يطلق بمعنى أنه امتثل به الأمر عندما أتى به على الوجه الذى أمر به ، وقد يطلق بمعنى أنه مسقط للقضاء ، وإذا علم معنى كون الفعل مجزئاً فقد اتفق الكل على أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذى أمر به يكون مجزئاً بمعنى كونه امتثل الأمر وذلك مما لا خلاف فيه . وإنما خالف القاضى عبد الجبار فى كونه مجزئاً فى الاعتبار الآخر ، وهو أنه لا يسقط القضاء ولا يمتنع مع فعله من الأمر بالقضاء وهو مصرح به فى عمده » الإحكام للآمدى ٢ / ١٧٥ .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى: ۱۳ / ۲۹۲، ونص روايته: عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبى عليقية فقالت: إن أمى ندرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: « نعم حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء ». ورواه مسلم في صحيحه: ٢ / ٨٠٤. بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٢) في ق : « الأداء و جوب » .

( لها ) (١) فلما أوضحه ( الرسول ) <sup>(٢)</sup> ( لها ) <sup>(٣)</sup> ورده إلى الأصل المقرر علمته .

٣٩٦ - دليل ثان: أنا نقول لا يحسن من الحكيم أن يقول لعبده افعل كذا فإذا فعلته كما أمرتك لم يجزك وعليك القضاء لما في ذلك من التناقض فلما لم يجز أن يصرح به لم يكن (( معقولا منه )) (٤).

والم بالأمر ، فإذا فعل إنما لزمه بالأمر ، فإذا فعل ذلك على حسب ما يتناوله الأمر فقد امتثل الأمر فيجب أن يجزىء لأنه خرج عن عهدة ( التعبد ) ( $^{\circ}$ ) بالأمر وعاد كا ( $^{\circ}$ ) قبل الأمر ( وصار ) ( $^{\circ}$ ) بمنزلة السيد إذا قال لعبده افعل ففعل لم يبق عليه شيء من ناحية أمره ويحسن إذا قال له : أفعلت ؟ فيقول : فعلت ويكون خبره صدقا .

٣٩٨ – دليل رابع: أنا نقول إنه لا طريق إلى الإجزاء الا بامتثال الأمر، كما أنه لا طريق إلى كونه غير مجزى والا (( المخالفة بترك )) (^) الامتثال، ولهذا يخبر أنه مطيع إذا فعل وبأنه عاص إذا لم يفعل

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق

<sup>(</sup>٤) فى ق : « مفعولا منه » وفى ( م ، ر ) معقولاً به ، ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) في م ، ر وكذلك .

<sup>(</sup>٨) في م ، ر : « بمخالفة ترك » وفي ق : « مخالفة ترك » .

799 حليل خامس: أنا نقول: إن قولنا يجزىء أى أنه) (7) يكفى فى إسقاط التعبد بها (ألا ترى أنه) (7) لا فرق بين قول القائل: هذا الشيء يكفينى ، وبين قوله: هذا الشيء يجزئنى ، والمعقول من ذلك أنه يكفى فى الغرض ، فكذا فى العبادة أنه يكفى ويجزىء فى إسقاط التعبد الذى لزم بالأمر .

2.٠٠ – احتج الخصم بأن قال : قولنا لا يجزى؟ معناه أنه يجب القضاء ، وقد يفعل الإنسان المأمور ويلزمه القضاء ، ألا ترى أنه ( يؤمر أن ) ( ) يمضى في الحجة الفاسدة ويؤمر ( بالإمساك في ) ( ) الصوم الفاسد ، كاليوم الذي يظن أنه من شعبان ثم تبين أنه من رمضان ويؤمر أن يصلى مع عدم الماء والتراب بغير طهارة ثم يجب قضاء جميع ذلك فدل على أن الإجزاء لا يحصل بامتثال الأمر وإنما يحصل بدليل آخر .

الجواب: أنا نقول: يدل على أن فعل المأمور به يمنع لزوم القضاء، فإن القضاء للعبادة المؤقتة هو فعل يوقع بعد خروج وقتها بدلا من فعلها في وقتها، وذلك يكون إما لأن العبادة ما فعلت أصلا أو فعلت على وجه الفساد، وذلك غير حاصل لأنه قد فعلها في وقتها بكمال شروطها على وجه الصحة فلم يتصور لزوم القضاء.

فأما قولهم في الحجة الفاسدة والإمساك ( في الصوم

<sup>(</sup>١) في م ، ر : « أي » وفي ق : « أنه » .

<sup>(</sup>۲) في ق : « لأنه » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في ق : « بإمساك » .

الفاسد) (١) والصلاة أنه امتثل الأمر فلا نسلم، لأنه لم يأت بالمأمور على ما اقتضاه الأمر فيبقى التعبد الواجب بالأمر في ذمته بخلاف هذا، فإنه أتى بالمأمور على كاله وصحته فبرأت ذمته (منه) (٢).

جواب آخر: أن فعل تلك الأشياء مع عدم شروطها (( لا يجزى؟)) (٣) في إسقاط الأمر بها ، فأما أن يجزى؟ في إسقاط الأمر بالحجة الصحيحة ( والصوم الصحيح والصلاة الصحيحة ) (٤) التي يسقط بها الفرض (( فلأن )) (٥) التعبد الصحيح (( قد )) (١) امتثل .

ا ٤٠١ – احتج بأن الأمر لا يدل على أكثر من الإيجاب وإرادة المأمور ( به ) (٧) فأما الإجزاء وسقوط الفرض فلا يدل عليه لفظ الأمر ، فافتقر إلى دليل آخر .

الجواب: أنا نقول: الأمر يتضمن إيجاد المأمور به وامتثاله، فإذا أوجده وامتثل ما أمر به، برئت ذمته عن حكم الأمر، فعاد إلى ما كان (عليه) (^) قبل الأمر، فلا يجب عليه فعل غيره إلا بدليل.

<sup>(</sup>۱) لیست فی م ، ر .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) في ق : « يجزىء » وفي ( م ، ر ) « فأجزأ » . والتصويب لمناسبة المعنى

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر . وفي ق : « فلا لأن » .

<sup>(</sup>٦) في م ، ق ، ر : « ما » ولعل الصواب ماأثبته .

<sup>(</sup>٧) ليست في ق .

<sup>(</sup>٨) ليست في م ، ر .

ع الإمام إذا أدركه وقد رفع من الركوع ، ثم لا تجزئه الركعة ، وكذا يصلى مع النجاسة ويلزمه القضاء .

الجواب: أنه أمر بالدخول / معه لإدراك الجماعة وقد أدرك 11 (ذلك) (١) وأجزأه ، وكذا أمر بالصلاة لشغل الوقت وقد وجد ذلك ، وذلك فرض يتعلق في تلك الحالة وهو غير الفرض الواجب عليه في الأصل ، وعلى أنا نقول قد أجزأت الركعة والصلاة بالنجاسة ، والقضاء وجب ( بأمر ) (٢) مستأنف فسقط الدليل .

عندكم قد يأمره بما لا يريده ، فلم الا يريده ، فلم الا يجرى عنده ؟

الجواب عنه: أنه إذا أمره بالشيء ففعله ( فقد ) (٣) أراد فعله ، فكذلك إذا فعله يجب أن يجزىء فعله لتصح الموازنة .

جواب آخر : أنا لا نعلم بالأمر أن الشيء مجزى ، وإنما نعلم ( أنه ) ( ) مجزى بالامتثال كما لا نعلم أنه مراد ( ولكن ) ( ) إذا فعله علمنا أنه مراد .

٤٠٤ - مسألة : الأمر المطلق بالشيء ( يدل ) (٦) على

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « ان الشيء » .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) فى ق : « يدخل » .

وجوب ما لا يتم الشيء المأمور إلا به (1) نحو قوله للمكلف: اصعد السطح ولا يتم له الصعود إلا (أن ينصب سلما) (7) فإنه يجب عليه نصب السلم ( بمطلق الأمر بالصعود ) (7) وهو قول أكثر العلماء ( والمتكلمين ) (3).

وقالت طائفة : لا يجب عليه نصب السلم بمطلق الأمر بالصعود (°).

متى أمكن فعله على كل حال ، بدليل ما لو قال له : ( اصعد السطح ، كيف أمكن في هذا الوقت لزمه الصعود على كل حال إذا أمكنه وصار كما لو قال ) (٦) اشتر لى خبزا وآسقنى ماء .

فإن قيل: هو هناك مقيد بالأمارة ، فإنه لا يطلب ذلك إلا لحاجته إليه بخلاف قوله اصعد السطح.

<sup>(</sup>۱) انظر هذا الرأى فى المعتمد: ١ / ١٠٤ ، البرهان: ١ / ٢٥٧ ، العدة: ١ / ٣٢٧ ، المحصول: ٣ / ٣١٧ ، المسودة: ص ٦٠ شرح الكوكب المنير: ص ١١٢ .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « بنصب سلم » .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « والصعود » .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) صرح ابن تيمية فى المسودة : بأن هؤلاء هم أكثر المعتزلة . المسودة ص ٦٠ ، وقد خالف أبو الحسين البصرى المعتزلة فى هذه المسألة وقوله هو قول الجمهور . انظر المعتمد : ١ / ١٠٤ .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

قلنا: لا نعلم ذلك يقينا ، وظاهره أنه يريد منه فعل ذلك كا يريد ها هنا صعود السطح ( مع الإمكان وهو متمكن فصار ) (١) كا لو قال له: اصعد السطح في هذا الوقت ، كيف أمكنك لزمه الصعود على كل حال إذا أمكنه ولا يجوز له التأخير حتى يخرج الوقت ، وإن لم يكن في لفظ الأمر ذكر الشرط .

فإن قيل: إنما لزمه لأنه خطر عليه كيف أمكن ويمكنه نصب السلم ، وليس في المطلق شرط الإمكان.

قلنا : والأمر المطلق يقتضى وجوب نصب السلم لأنه لو لم يقتض ذلك ، بل كان مباحا أن لا ( ينصبه ) (7) لكان الآمر (7) كأنه قال له : مباح أن لا تنصب السلم وواجب عليك مع فقد السلم وغيره الصعود ، وذلك تكليف ما لا يطاق .

فإن قيل: لا يخلو إما أن يكون الأمر مشروطا بنصب السلم أو غير مشروط، فإن كان مشروطا فهو قولنا ، وإن كان غير مشروط فهو تكليف ما لا يطاق .

قلنا: (بل) (٤) هو مشروط بإمكان الصعود وذلك يحصل بكون السلم منصوبا، ويكون المأمور يقدر على نصبه، وليس فى ذلك تكليف ما لا يطاق، ولهذا من أمر غلامه بشراء (الخبز) (٥) وهو فى

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) فى ق : « يقتضيه » .

<sup>(</sup>٣) في ق : كلمة « مباحا » زائدة .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في ق : « خبر » .

البيت والخبز في السوق ، لزمه الخروج وشراء الخبز لأنه يمكنه ذلك ولا يعتذر بأن الخبز لم يكن في أقرب المواضع إلى (بيته) (١) ، فلا ((يلزمه)) (٢) شراؤه ، بل لما أمكنه الخروج وشراؤه لزمه ذلك ، وإن لم يكن ذلك في لفظ الأمر .

٤٠٦ – احتج المخالف بأن ليس ، فى لفظ الأمر ذكر إيجاب غير المأمور به فلم أوجبتموه ؟

قلنا: لأن وجوب المأمور به اقتضى وجوبه كقوله ( توضأ اقتضى ذلك وجوب نصب البكرة والحبل والدلو وهو السبب وإن كان المسبب لا ذكر له فيه ) (7) حتى يحصل الماء الذى يتوضأ به وإن لم يكن لذلك ذكر فى الأمر ، ومثل الأمر بصوم يوم يوجب إمساك جزء من الليل ولا ذكر ( له ) (3) لكنه لا يتم صوم ( اليوم ) (9) إلا بذلك ، ونظير ذلك كثير .

فإن قيل: (فهلا) (٦) شرطتم الأمر بحصول الصفة التي يحتاج إليها الفعل حتى لا يحتاج إلى إيجاب صفة بغيره.

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>Y) في م ، ق ، ر : « يلزمه » ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « صل ركعتين اقتضى وجوب الطهارة وكما أو جبنا السبب ، وإن كان المسبب لا ذكر للسبب فيه ، مثل أمرنا بالطهارة أوجب أخذ الحبل والدلو وحطه في البئر والاستقاء » .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) في ق: « إلا ».

قلنا: لأنه يفضي (ذلك) (١) إلى امتناع وجوب المأمور به مع عدم صفته في بعض الحالات ولا يلزم تحصيلها ، وقد بينا أن الأمر يقتضى وجوب المأمور به في كل الحالات / الممكنة ( فيفضى ٤٢ ب إلى ) (٢) ترك ظاهر الأمر .

فإن قيل: لستم ( بأن ) (٣) تتمسكوا بظاهر الأمر في إيجاب المأمور به بكل حال وتتركوا الظاهر في إيجاب ، ما لا ذكر له في الأمر بأولى ( من أن تتمسكوا ) (٤) بظاهره في نفى وجوب ما لا ذكر ( لإيجابه ) (٥) فيه ، وترك الظاهر في إيجابه بكل حال .

قلنا: قد سلمتم أنكم تركتم الظاهر في الإيجاب، فأما إيجابنا لما لم يذكر في الأمر فليس بترك للظاهر ( بل وقف ) (7) ، وقوله لأن مالا يتم المأمور إلا به هو مقتضى مراد الآمر ، وليس في ظاهر الأمر ما يقتضى ترك وجوبه ألا ترى أن إثبات ((الربا)) ليس بترك (7) لما لم ينفه ، فأما ظاهر قوله افعل في هذا الوقت فإنه يقتضى أن يفعل بكل حال ما أمكنه ، فالقول بأنه يقف على وجوب الشرط معه يسقط ظاهر الأمر به ، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في ق : « أن من يتمسك » .

<sup>(</sup>٥) في ق : «له».

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) في م ، ر : « الزنا » وفي ق : « الرؤيا » والتصحيح المذكور من المعتمد ١٠٦ / ١

الفعل المأمور به فالزيادة على ما ( تناوله ) (١) الاسم تطوع ، وما تناوله الاسم واجب ، ( وهو قول الجرجانی وابن الباقلانی وأصحاب الشافعی (٢) ، وقال الکرخی (٣) کل ذلك واجب ) (٤) ، وقال الشافعی (٢) وقال الکرخی (٣) کل ذلك واجب ) (٤) ، وقال شیخنا (٥) ( هو واجب ) (١) وهو ظاهر کلام أحمد رحمه الله لأنه استحب للإمام أن ينتظر المأموم فی الرکوع ، فلولا أنه واجب جميعه لکان المأموم يقتدی به وهو متطوع ، ولا يجوز اقتداء المفترض بالمتطوع (٧) .

<sup>(</sup>۱) في م ، ر : « لم يتناوله » .

<sup>(</sup>۲) انظر آراء هؤلاء العلماء منسوبة لهم فى المسودة : ص ٥٨ ، وهذا الرأى اختاره ابن عقيل وابن قدامة . انظر الروضة ص ٣٤ ، ونسبه الفتوحى للأئمة الأربعة ولأكثر الحنابلة . انظر شرح الكوكب المنير ص ١٢٧ ، واختاره الغزالى فى المستصفى : ١ / ٧٣ ، والرازى فى المحصول : ٢ / ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) نسب هذا الرأى له ابن تيمية فى المسودة : ص ٥٨ ، وشرح الكوكب المنير : ص ١٢٧ ، ولم أجد فى كتب الحنفية التى بين يدى تعرضا لرأيه هذا . (٤)ليست فى م ، ر .

<sup>(</sup>٥) يختلف ما نسبه أبو الخطاب هنا إلى شيخه أبى يعلى عما فى العدة ، حيث إن كلامه هناك يدل على أن ما زاد على ما تناوله الاسم نفل . انظر العدة : ١ / ٣١٥ ، ولكن ابن تيمية نقل الرأى الأول عن القاضى ، وذكر أنه قاله فى كتابه العمدة . انظر المسودة : ص ٥٩ ، كما نقله ابن قدامة المقدسى والحلوانى عنه أيضا . انظر روضة الناظر ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>٧) يقول أبو يعلى : « وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رضى الله عنه ، لأنه استحب للإمام أن ينتظر على المأموم فى الركوع مالا يشق على المأمومين ، فلولا أن إطالة الإمام فى الركوع يكون جميعه واجبا ، لم يصح إدراك الركعة معه ، لأنه يفضى إلى أن يكون المفترض مقتديا بالمتنفل » . العدة : ١ / ٣١٤ .

وهذا (الاستنباط) (۱) غلط (۲) لأن المفترض يمنع أن يقتدى بمن هو متنفل فى جميع صلاته ، فأما إذا أدرك معه ما هو سنة فى الصلاة فلا يكون قد اقتدى بمتنفل عند الجميع ، ولهذا لو أدركه فى حال الافتتاح والاستعاذة وقراءة السورة يكون قد أدركه وهو متطوع ثم لا يقول أحد إنه لا يصح اقتداؤه (به) (۳) .

وعلى أن عن أحمد رضى الله عنه فى اقتداء المفترض بالمتنفل روايتان فكيف يحمل قوله فى هذه الرواية على إحداهما دون الأخرى (ويستنبط) (٤) له (مذهب) (٥) من ذلك من غير دليل.

سجودا (۱) ركوعا أو سجودا يسمى (۱) ركوعا أو سجودا يسقط (عنه ) (۷) حكم الأمر بالركوع والسجود ، فيجب أن يكون هو الفرض وما زاد عليه تطوع ؟ كما أن الدينار عن أربعين (دينارا) (۸) يسقط فرض زكاتها ، فلو زاد على الدينار كان تطوعا ،

<sup>(</sup>١) في ق : « الاستثناء » .

<sup>(</sup>۲) مخالفة أبى الخطاب لشيخه أبى يعلى وتخطئته له فى استنباطه من كلام أحمد ، تدل على استقلال شخصية أبى الخطاب العلمية ، وعدم ذوبانه فى شخصية شيخه فله رأيه الخاص الذى يدعمه بالأدلة بغض النظر عن تلاقيه مع شيخه أو افتراقه عنه فى الرأى .

<sup>(</sup>٣) ليست في ر .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « يكتفي » .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق

<sup>(</sup>٧) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٨) ليست في م ، ر .

وكذلك قراءة الحمد تسقط عنه فرض القراءة فما زاد على ذلك يكون سنة وكذا جميع ما يقضي به الفرض .

۱۹۹ - دلیل ثان : أن ( ما زاد ) (۱) علی ما یتناوله الاسم کیوز للمکلف ترکه من غیر بدل فی الحال ( وفی ) (۲) المآل ، وهذه صفة کل تطوع فثبت أنه تطوع .

حسن عليه الاسم يحسن أن يقول فعلت ما يقع عليه الاسم يحسن أن يقول فعلت ما أمرت (( به ))  $^{(7)}$  ، فلو كان اللفظ يتناول أكثر من ذلك ، لما حسن أن يخبر عن نفسه بذلك ، بل كان يقال له : بل فعلت بعض ما أمرت .

فإن قيل : فإذا زاد على الاسم يحسن أن يقول فعلت ما أمرت .

قیل : یحسن أن یقول ( أتیت بما أمرت )  $(^{3})$  وزیادة علیه ، و إنما حسن أن یقول : فعلت ما أمرت ، لأنه قد فعله وزاد علیه .

ا ٤١١ - احتج الخصم بأن قال : الاسم يشمله فكان الأمر متناولا له كما لو قال له تصدق من مالي ، فإنه يجوز أن يتصدق بالقليل والكثير ، ويكون الجميع داخلا تحت الأمر .

ف م ، ر : « الزيادة » .

<sup>(</sup>۲) فى ق : « ولا فى » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ق ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر : « بدأت بالمأمور » .

الجواب عنه أنا نقول إنه يحتمل أن يقول: لا يتصدق إلا بأدنى ( ما يتناوله الاسم ) (١) .

وإن سلمنا فالفرق بينهما أن الآمر منا إذا أراد أن يتصدق بقدر معلوم من ماله بينه ، وقدره لمن يأمره ، فلما لم ( يبين ) (٢) علمنا أنه جعل / الخيار للمأمور فيما يتصدق به ، وليس كذلك ١٠٠ أوامر صاحب الشرع لأنه لا عادة في أوامر الشرع فيراعي حكمها . فلم يبق أن يقتضي إلا ما يقع عليه الاسم .

( جواب آخر : أنه ليس في الصدقة مقدار يجزى في الواجب فتكون الزيادة عليه تطوعا ، وفي مسألتنا ذلك فافترقا ، وصار نظير مسألتنا قوله : أخرج زكاة مالي متى زادت ، كانت تطوعا ويلزمه غرامتها . والله أعلم بالصواب ) (٣) .

المعنى ، سواء كان له ضد واحد أو أضداد ( جماعة ) ( $^{3}$  ) ، وبه قال المعنى ، سواء كان له ضد واحد أو أضداد ( جماعة ) ( $^{9}$  ) ، وبه قال (أكثر ) ( $^{9}$  ) الفقهاء ( $^{7}$  ) ، خلافا لبعض المعتزلة ( $^{9}$  ) ( والقاضى

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) في ق: « يأمره » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق

<sup>(</sup>o) فی م ، ر : « عامة » .

<sup>(</sup>٦) هذا الرأى ذهب إليه القاضى فى العدة ١ / ٢٧٣ ، ونسبه إلى أصحاب أبى حنيفة وأصحاب الشافعى ، ونسبه ابن تيمية فى المسودة : ص ٤٩ إلى الحنابلة وأصحاب أبى حنيفة والشافعى والكعبى و مالك . ونسبه الفتوحى فى شرح الكوكب المنير ص ٣٣ إلى الكعبى وأبى الحسين البصرى ، وهو ما اختاره الرازى فى المحصول : ٢ / ٣٣٤ ، وانظر فى المستصفى : ١ / ٨١ والبرهان ١ / ٢٥٠ ، وفواتح الرحموت : ١ / ٩٧ .

<sup>(</sup>٧) انظر رأيهم في هذا في المعتمد : ١ / ١٠٦ ، العدة : ١ / ٢٧٥ ، سواد الناظ : ١ / ٣٥٢ .

أبى بكر بن البلاقلانى والجوينى (١) فى قولهم ) (٢) إنه ليس بنهى عن ضده ( $^{(7)}$ ) ، وبنوه على أصلهم ، وهو أن النهى لا يكون نهيا إلا مع كراهة الناهى كذلك وذلك غير معلوم . ويفيد الخلاف أن من أمر بشيء ففعل ضده يأثم بمجرد الأمر ، (( وترك المأمور به وفعل الضد فيها سواء )) (٤) .

81٣ - دليلنا: أنه لا يمكنه فعل المأمور به إلا بترك ضده ، وما لا يمكن فعل المأمور إلا به ( صار ملازما له وإذا تلازما كان كالعلم مع الحياة ، لا يمكن وجود علم إلا مع حياة ، وكذلك في

<sup>(</sup>۱) عبد الملك بن أبي محمد بن عبد الله بن يوسف الجويني ، الأصولي ، الأديب ، والفقيه الشافعي ، يكني بأبي المعالى ، ويلقب بضياء الدين ، ويعرف بإمام الحرمين ، ولد سنة ۱۹ هـ ، كان أعلم أهل زمانه بالكلام والأصول والفقه ، تولى الخطابة والتدريس والوعظ بالمدرسة النظامية بنيسابور ثلاثين سنة ، وكان يحضر دروسه الأئمة ، من مصنفاته : البرهان ، والإرشاد ، والورقات ، وثلاثها في أصول الفقه ، والنهاية في الفقه ، والشامل ، والإرشاد في أصول الدين وغيرها . توفى بنيسابور سنة ۲۷۸ هـ . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للأسنوي : ۱ / ۹۰ ، بنيسابور سنة ۲۸۸ هـ . انظر ترجمته في : م / ۱۲۵ ، طبقات الشافعية لابن هداية طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ٥ / ١٦٥ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ۱۷۹ ، البداية والنهاية : ۲۱ / ۱۲۸ ، وفيات الأعيان : ۳ / ۲۲ ، المنتظم : ٩ / ١٨ ، شذرات الذهب : ۳ / ۲۵ ، الفتح المبين : ١ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) انظر رأى الجويني في البرهان : ١ / ٢٥٢ ، غير أن ما نقله أبو الخطاب عن القاضي أبي بكر الباقلاني خلاف ما ذكره الجويني في البرهان حيث قال : « والذي مال إليه القاضي رحمه الله في آخر مصنفاته أن الأمر في عينه لا يكون نهيا ، ولكنه يتضمنه ، ويقتضيه وإن لم يكن عينه » : البرهان : ١ / ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر وفي ق : « ويترك المأمور به ويفعل الضد فيها سواء » .

الشرعيات ) (١) ( يدخل في مقتضى الأمر ألا ترى أنه ) (٢) إذا أمر ( بفعل الصلاة ) (٣) وجب عليه فعل كل ما لا يمكن فعل الصلاة إلا به كالطهارة ، واستقاء الماء لها وغير ذلك ؟ وكذا جميع العبادات (3) .

۱٤ - دليل آخر: أن السيد إذا قال لعبده: قم ، فقعد استحق ( الذم ) (٥) والتوبيخ ، ولو لم يكن الأمر بالقيام اقتضى النهى عن ضده لما جاز لومه على القعود .

قال شيخنا : وهذه الطريقة ضعيفة لأن العبد يلام على ترك القيام الذى هو مقتضى الأمر . ويمكن أن يدافع بأن يقول وينهى عن القعود ابتداء (٦) .

دلیل آخر: لو لم یقتض الأمر بالشیء النهی عن ضده لجاز ورود الأمر بضده ، وفی ذلك تناقض ، لأن الأمر بالشیء یقتضی ( إیجاده )  $(^{(V)}$  . والأمر بضده یقتضی ترك فعله ( وترك فعله )  $(^{(A)}$  ( یقتضی إسقاطه )  $(^{(A)}$  ، وهذا محال لا یجوز .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) في ق : « بصلاة » .

<sup>(</sup>٤) فى ق : « وسؤال الطريقة الأولى هو الاحتجاج الأول فى المسألة فأخرناه » .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « اللوم » .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>V) في م ، ر : « إيجاب إنجازه » .

<sup>(</sup>۸) لیست فی م ، ر .

<sup>(</sup>٩) في م ، ر : « يسقط إيجابه » .

فإن قيل: قد يجوز ترك الشيء من غير فعل ضده ، ألا ترى أن ترك الحركة لا يكون فعلا للسكون ( لأن السكون ) (١) معنى يبقى زمانا طويلا ، وما بقى فليس بفاعل له فى حال بقائه .

جوابه: أنا نقول: السكون لا يبقى بل كل لحظة يسكن يكون قد ترك ضدها، وهو الحركة، وكلما ترك الحركة كان فاعلا للسكون.

( فإن قيل : يقول به وأنه يؤمر بضده على أنه تكليف ما لا يطاق .

قلنا: تكليف ما لا يطاق من جهة المنع لا من جهة الاستحالة ، ويستحيل أن يكون قائما قاعدا في حالة واحدة ) (٢).

المُر عندهم (7) بالشيء يقتضي إرادة - دليل آخر : الأمر عندهم (7) بالشيء يقتضي أرادة المأمور (7) وحسنه ، وحسن الشيء يقتضي قبح ضده . والقبيح محرم فدل على أن الأمر بالشيء (7) يقتضي (7) تحريم ضده .

فإن قيل : يلزم على هذا النوافل لأنهاحسنة ومراده ، وليست أضدادها قبيحة ولا مكروهة .

قيل : هذا إلزام على قولكم ، ولا يتوجه علينا بما يناقض به ، ثم

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) المعتزلة هم الذين يشترطون إرادة الآمر للمأمور به .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « يدل على » .

على قولنا صيغة افعل ، لا تكون أمرا حقيقة في النوافل ، لأن صيغة الأمر تقتضى الإيجاب ، وإذا لم تكن أمرا حقيقة لم تقتض النهي عن أضدادها .

وإن سلم أن الأمر يتناول الفعل حقيقة (على ما اختاره شيخنا) (١) فإن الأمر بالنوافل يتناول حسنها على طريق الاستحباب، وهو يقتضى النهى عن أضدادها على سبيل التنزيه.

النهى ، فلا تكون إحداهما مقتضية للأخرى ( لأنهما ضدان ) (٢) .

الجواب عنه أنا نقول: لا تقتضيه من حيث اللفظ والصيغة ، وإنما ( تقتضيه ) (٣) من حيث المعنى كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُلُ لَهُمَا أُفِّ ﴾ (٤) لا تقتضى النهى عن الضرب من حيث اللفظ ، لأنه ليس فيه ذكر الضرب ، ويفيد تحريم الضرب من حيث المعنى ، وكذلك يفيد إثبات الثانى والإضراب عن الأول من حيث المعنى ( لا أن اللفظ يتناول ذلك ، وكذلك افعل ولا تفعل يقتضى الإيجاب والتحريم من حيث المعنى ) (٥) ( لا أنه ) (٢) في نفس صيغة اللفظ .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « يقتضي النهي » .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ، آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) في ق : « لأنه » .

۳۱۸ - احتج بأن النهى عن الشيء لا يكون أمرا بضده ، ٣٤ - احتج بأن النهى عن الشيء لا يكون نهيا عن ضده .

الجواب عنه أنا نقول: لا نسلم ونقول: إنه أمر بضده إن كان له ضد واحد ، كالنهى عن الكفر يقتضى الأمر بالإيمان ، وكالنهى عن الحركة يقتضى الأمر بالسكون ، وإن كان له أضداد فهو مأمور بضد من أضداده لأنه بفعل ضد واحد يترك المنهى عنه ، مثاله إذا نهاه عن القيام يكون له أضداد ، قعود واضطجاع ومشى ، أيها فعل فقد ترك القيام .

( فإن قيل : فهلا في الأمر ) (١) يكون نهيا عن ضد من أضداده إذا كان له أضداد .

جوابه أنا نقول: لا يمكنه امتثال الأمر إلا بترك جميع أضداده ، كما لو أمر بالقعود لا يمكنه إلا أن يترك القيام والمشى والاضطجاع بخلاف النهى ، فإنه بفعل ضد يكون تاركا له فبان ما قلنا .

۱۹ - احتج بأن قال : الجهل ضد العلم ، والعجز ضد القدرة ثم لا يكون الجهل بالشيء علما بضده ، ولا العجز عنه قدرة على ضده .

جوابه أنا نقول: لم إذا كان ههنا كذا يكون في الأمر مثله. جواب آخر: هناك لا (يتنافي) (٢) لأنه يجوز أن يجهل

<sup>(</sup>١) في م ، ر : « سؤال وهو أنهم قالوا فقولوا في الأمر مثله أنه » .

<sup>(</sup>۲) في ر: « يتأتى » .

الشيء وضده ، ويعلمه ويعلم ضده ، وكذلك يجوز أن يعجز عنه وعن ضده ويقدر عليه ( وعلى ضده ) (١) وههنا يتنافى إيجاد الشيء ووجوبه مع إباحة تركه وعدمه .

۲۰ – احتج بأن قال : لا نعلم من الإثبات النفى ، كذا
 لا نعلم من الأمر النهى .

الجواب عنه: أنه يعلم من جهة المعنى ، لأن قولنا زيد ببغداد ، ينفى أن يكون بخراسان ، ويعقل من قوله : « فى سائمة الغنم الزكاة » (7) نفيها عن المعلوفة (3) .

المَّمور ، فكيف يجعل ناهيا عما لم يخطر بباله قط ضد المَّمور ، فكيف يجعل ناهيا عما لم يخطر بباله قط .

قلنا : من حيث المعنى لا من حيث اللفظ كما ينافى قوله : ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ ﴾ (٥) . والله أعلم بالصواب .

٢٢٢ - مسألة : إذا ورد الأمر بأشياء على ( وجه ) (٦)

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری : ۳ / ۳۱۷ .

<sup>(</sup>٣) توجد كلمة « في » في ق : « زائدة » .

<sup>(</sup>٤) هذا ما يطلق عليه الأصوليون مفهوم المخالفة وهو حجة عند الجمهور . خلافا للحنفية .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء ، آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « طريق » .

التخيير كالكفارة في اليمين ، فالواجب منها واحد لا بعينه ، وهو قول عامة الفقهاء وأصحاب الأشعري (١) .

وقال شیخنا: الواجب واحد ویتعین بالفعل (۲) وإلیه ذهب بعضهم (۳).

وقالت المعتزلة: جميعها واجب على التخيير (٤) ، ومعنى ذلك أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها ، ولا يجب الجمع بين اثنين (منها) (٥) ، وكل واحد منهما مراد .

ونحن نوافق في أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها ، ولا يجب الجمع ابين اثنين منها ، فأما كون كل واحد منها مرادا ) (٦) فالحلاف يقع فيه (٧)

<sup>(</sup>۱) نسبه الفتوحى إلى أكثر العلماء ، ونقل عن القاضى الباقلاني قوله : « إنه إجماع السلف وأئمة الأمة » انظر : شرح الكوكب المنير ص ۱۱۸ ، ونسبه الإمام الرازى في المحصول إلى الفقهاء : ٢ / ٢٦٦ ، وهو ما اختاره إمام الحرمين الجويني ، انظر البرهان : ١ / ٢٦٨ ، ونسبه ابن تيمية في المسودة ص ٢٧ ، إلى جماعة الفقهاء والأشعرية .

<sup>(</sup>٢) انظر كلامه في العدة : ١ / ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر المعتمد : ١ / ٨٧ ، فقد ذكر أبو الحسين البصرى هذا الرأى دون سبة .

<sup>(</sup>٤) نسبة أبو الحسين البصرى إلى أبي على وأبي هاشم المعتمد : ١ / ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>٧) يرى البعض أن الخلاف في هذه المسألة لفظى ، يقول القاضى أبو يعلى : « ومن الناس من قال هذا خلاف في عبارة لا في معنى » ، لأنهم وإن قالوا الجميع واجب فإنه إذا أتى بواحدة أجزأته ، وإذا فعل الجميع في وقت واحد فإن الواجب =

لا أنا نقول (إن) (ا) الواجب واحد متعين عند الله تعالى ، غير معين عندنا ، إلا أن الله تعالى قد علم أن المكلف لا يختار إلا ما هو واجب عليه منها ( $^{(7)}$ ).

= منها واحد ، والثواب يستحق على واحد ، وإذا ترك الجميع استحق العقوبة على واحد . العدة : ١ / ٢١٣ ، ويقول الإمام الرازى مبينا أن الحلاف لا يتعدى كونه لفظيا : « واعلم أنه لا خلاف فى المعنى بين القولين لأن المعتزلة قالوا المراد من قولنا الكل واجب على البدل » ، هو أنه لا يجوز للمكلف إلا خلال بجميعها ، ولا يلزمه الجمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكولا إلى اختياره ، والفقهاء عنوا بقولهم : « الواجب واحد لا بعينه » هذا المعنى بعينه فلا يتحقق الحلاف أصلا . المحصول : ٢ / ٢٦٦ – ٢٦٧ . ويقول إمام الحرمين الجوينى : « وهذه المسألة أراها عرية عن التحصيل ، فإن النقل إن صح عنه – أبى هاشم – فليس آيلا فى التحقيق إلى خلاف معنوى ، وقصاراه نسبة الحصم إلى الحلل فى العبارة ، فإن أبا هاشم اعترف بأن تارك الحلال لا يأثم إثم من ترك واجبات ، ومن أقامها جميعا لم يثبت له ثواب واجبات ، ويقع الامتثال بواحدة فلا يبقى مع هذا لوصف الخصال بالوجوب تحصيل » البرهان : ويقع الامتثال بواحدة فلا يبقى مع هذا لوصف الخصال بالوجوب تحصيل » البرهان :

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام الذي علل به أبو الخطاب الرأى الأول في المسألة . ذكره الإمام الرازى ثالثا في المسألة ورماه بالفساد والبطلان ، يقول رحمه الله : « بل ههنا مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة ويرويه المعتزلة عن أصحابنا ، واتفق الفريقان على فساده ، وهو أن الواجب واحد معين عند الله تعالى ، غير معين عندنا ، إلا أن الله تعالى علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب عليه » ، ثم شرع الإمام الرازى في التدليل على فساد هذا الرأى : المحصول : ٢ / ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « وليس » .

فإن قيل: بعد التكفير بها لا نقول إنها واجبة ، لأن ذلك يفيد لزوم فعلها ، وذلك مستحيل بعد إيجادها أن توجد ، فلم يصح أن توصف بالوجوب ( V على الجمع ) V ولا على البدل ( والتخيير ) V لأن البدل والتخيير إنما يصحان على المعدوم دون الموجود . ( والوجوب ) V على الجمع V يجوز القول به .

قلنا: إذا لم تصفوها بالوجوب على الجمع ولا على البدل والتخيير فلا بد أن تقولوا واحد منها واجب ، ولا يتعين عندنا ، فإذا قلتم ذلك لزمكم أن يكون ذلك هو الواجب قبل إيجاده ، لأنه إذا كان الواجب منها واحدا بعد الإيجاد فكذلك قبله ، لأن ما بعد الإيجاد فرع على ما قبله ومستند إليه .

فإن قيل: نقول إن جميعها واجب بعد الإيجاد على البدل، معنى أن كل واحدة منها مساوية لصفة الأخرى، ولمكان تلك الصفة يلزم إيجادها على التخيير.

قيل: هذا مغالطة لأن الواجب على البدل ما يلزم إيجاده فيقوم مقام غيره فإذا وجد الجميع فكيف يوصف بالبدل ؟

٤٢٤ - دليل ثان : لو وجدت على البدل لكان إذا أطعم في حال ما كسا لا يخلو إما أن يسقط الفرض بمجموعهما أو بكل واحد منهما أو بواحد منهما .

<sup>(</sup>١) فى ق : « على الجمع » . وفي ر : « لا على الجميع » .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

لو سقط بمجموعهما لكانا واجبين / على الجمع ، ولو سقط ١٠١ بكل واحد منهما لكان قد حصل حكم واحد عن مؤثرين ، وذلك غلط ، وإن سقط بواحد منهما فذلك هو الواجب ، وغيره ليس بواجب .

فإن قيل: يسقط بكل واحد منهما ، لأن ليس أحدهما بأن يسقط به أولى من الآخر ، ومثل ذلك غير ممتنع ، ألا ترى أن المكلف لو قتل حال ما ارتد لاستحق قتله ، وهو حكم واحد لكل واحد من الردة والقتل ، ولو انكشفت عورة المصلى حال ما أحدث لخرج من الصلاة بكل واحد منهما .

قيل: إذا قام أحدهما (مقام الآخر) (١) في وجه الوجوب لم يبق وجوب يقوم في وجهه الآخر ، ألا ترى أن من كان عليه دينار (واحد) (١) دينا فأعطى الغريم دينارين ، لا يقال إن كل واحد منهما قضاء للدين ، بل أحدهما قضاء ، والآخر لا يكون قضاء ، وإنما يكون هبة وغير ذلك ، فأما مسألة الاستشهاد فلا تشبه مسألتنا ، لأن هناك يتعلق به حكمان : حكم ردة ، وحكم قصاص ، وأحدهما غير الآخر ، ولهذا يسقط كل واحد منهما بغير ما يسقط الآخر ، ويستوفى كل واحد منهما على غير الوجه الذي يستوفى الآخر (عليه) (٢) ، وكذلك الحدث والستارة حكمان كل واحد منهما غير الآخر ، وفي مسألتنا الحنث واحد ، فإذا جبره بالإطعام لم يبق ما يجبره بالكسوة ، فلم تكن واجبة .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

جواب آخر: أنه لو سقط الوجوب لكل واحد منهما لوجب أن ينوى بالإطعام والكسوة الوجوب، لأن ليس كل واحد منهما أولى بالوجوب من الآخر.

حدمن الثلاثة لم يستحق العقاب إلا على واحد من الثلاثة لم يستحق العقاب إلا على واحد منها ، ولو كانت جميعها واجبة لاستحق العقاب على الجميع ، لأن ليس أحدهما بإيجاب العقاب على تركه بأولى من الآخر .

فإن قيل : إنما لم يعاقب على الجميع ، لأنها لا تجب على وجه الجمع بينها ، وإنما تجب على طريق البدل .

الجواب عنه أنا نقول: لو كان الجميع واجبا لاستحق العقاب على ترك الجميع، وإن لم يجب على طريق الجمع، ألا ترى أن فروض الكفايات تجب على الجميع لا على سبيل الجمع ثم بتركها يأثم الجميع، وبفعلها يجزئ فعل البعض عن الكل، وكذلك إذا كان له ألف على رجل وضمنها الآخر وجبت الألف على كل واحد منهما على التخيير، فلو تركا جميعا القضاء لاستحقا الإثم ( فلما لم يستحق الإثم) (۱)، (إلا) (۲) على واحد ( منهما ) (۳) دل على أنه هو الواجب.

٤٢٦ - دليل رابع: لو قال الحانث لكل فقير ملكتك هذا

<sup>(</sup>١) في ق : « فلم يستحق العقاب » .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

الطعام ( وهذه الكسوة فيكون ) (١) ذلك واجبا أو ندبا .

فإن قالوا: يكون واجبا لزمهم أن يكون الجمع بين الكسوة والإطعام واجبا.

وإن قالوا: ندبا لزمهم أن يكون هذا المكفر ما فعل الواجب، وإن قالوا هو واجب وندب فقد وافقونا وتركوا قولهم، ثم ليس بعضه أولى بالوجوب من بعض.

(۲) - دلیل خامس : لو کانت کلها واجبة (لکان ) (۲) اذا فعلها جمیعا أن یستحق علی کل واحد منها ثواب الواجب .

فإن قيل : إنما يستحق ثواب الواجب على أعظمها ، لأنه لو فعله وحده أجزأه .

قلنا: فلو فعل أدونها أجزأه أيضا، فيجب أن يستحق ( بذلك ) (٣) ثواب الواجب أيضا، ثم قولكم يستحق ثواب الواجب على أعظمها دون غيره تسليم منكم أن الواجب منها واحد دون غيره، لأن ما كان بعد الوجود يختص بوجه الوجوب، فإذا لم يوجد وصف بأنه الواجب.

273 – دلیل سادس: لو کان کل واحد من الثلاث واجبا لوجب الجمع بینها ، ( إذ کل ) ( $^{(2)}$  واحد منها واجب ، وإذا وجد

<sup>(</sup>١) في م ، ر : « والكسوة أن يكون » .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « لوجب » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « على ذلك » .

<sup>(</sup>٤) في ق : « وكل » .

٤٤ ب واحد منها لم يخرج الآخر من أن يكون إذا فعله يقع على / وجه الوجوب .

279 - دليل سابع: أنه غير ممتنع أن يقول الله تعالى: « أوجبت عليكم واحدة من الكفارات لا بعينها فافعلوا أيها شئتم » ، ولو قال ذلك لوجب واحدة منها لا بعينها ، فكذلك إذا خير فقال : « افعلوا هذه أو هذه أو هذه » .

على المعقد وقع على جميع قفزانها ، وإنما يقع العقد على قفيز منها يقل إن العقد وقع على جميع قفزانها ، وإنما يقع العقد على قفيز منها لا بعينه ، وكذلك إذا طلق إحدى زوجاته لا بعينها ، أو أعتق أحد عبيده لا بعينه ، لا نقول : إن الطلاق وقع على الجميع ولا العتق أيضا .

فإن قيل : يقع على الجميع على وجه البدل بمعنى أنه يختار أي نسائه شاء أو أي عبيده شاء .

قلنا: هذا غلط لأنه قد سلم هذا الجماعة مثل أبي عبد الله البصرى (٢)، وعبد الجبار، فلا معنى للمنع، ولأن الطلاق إذا وقع

<sup>(</sup>١) في م ، ق ، ر : « ففيرا » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) الحسين بن على البصرى كنيته أبو عبد الله ، أخذ عن أبى على بن خلاد ثم عن أبى هاشم ، وأخذ الفقه عن أبى الحسن الكرخى ، بلغ بجده ، واجتهاده مالم يبلغه غيره من أصحاب أبى هاشم ، وهو حنفى المذهب ، معتزلى المعتقد .

توفى سنة ٣٦٧ هـ ، انظر ترجمته فى : فرق وطبقات المعتزلة : ص ١٧١ ، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : ص ٣٢٥ .

على الجميع من المحال أن يرتفع منهن لاختياره لأنهن بالطلاق والعتاق قد ملكن أنفسهن فلا يجب (ردهن) (١) باختياره ، ولأن الطلاق والعتاق مما لا يرتفع (لا) (٢) لفظا ولا حكما .

( دليل آخر : أنه يجوز أن يخيرنا الله سبحانه في شيئين أو أشياء ولا يجوز أن (( نجمع )) (٣) بينهما في حالة واحدة ، كا خيرنا في تزويج إحدى الأختين ، ولم يجز الجمع بينهما ، وكذلك إذا خلا العصر عن إمام وهناك جماعة يصلحون للإمامة ، فإنا مخيرون في بيعة أحدهم . ولا يجوز في حالة واحدة ، كذلك ههنا يجوز أن الله تعالى خيرنا بين هذه الأشياء ولا يجوز أن تجتمع في حالة واحدة ) (٤) .

٤٣٢ – دليل تاسع: أن الحانث أمر بعتق رقبة فمن المحال (( أن )) ( $^{\circ}$  يجب عتق جميع رقاب الدنيا ، وكذلك لا يلزمه كل طعام فى الأرض وقائل هذا يخرق الإجماع ، ولهذا لو قيل : اقتل رجلا من المشركين لم يقل إنه أوجب قتل كل مشرك ، وقد ارتكبوا المنع فى جميع ذلك ( وهو خرق الإجماع ) ( $^{7}$ ) .

عاشر: أن الأمر كالخبر، ثم لو قال: قد ضرب الأمير زيدا أو عمرا، لم يعقل أنه ضربهما معا، وكذلك إذا قال: اقتل زيدا أو عمرا لم يعقل وجوب قتلهما.

<sup>(</sup>١) في ق : « يلزمهم » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) في ق : « الجمع » .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ق ، ر .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

لا يدل على أن جميعها واجب ، فإنه تعالى قد خيَّر بين أشياء لا يجوز لا يدل على أن جميعها واجب ، فإنه تعالى قد خيَّر بين أشياء لا يجوز الجمع بينها ، فخيَّر بين نكاح أى الأخوات أردنا من الأجنبيات منا ، ولا يجوز لنا الجمع ، وخير ولى المرأة أن يزوجها بمن أراد من الأكفاء ، ولا يجوز الجمع بين اثنين منهم ، فكيف يقول : إنه إذا خيّر بين أمرين يجب الأمران ، والجمع بينهما لا يجوز ) (١) .

وتعالى بالإطعام المر سبحانه وتعالى بالإطعام المر سبحانه وتعالى بالإطعام أو الكسوة كان تقدير الآية فكفارته إطعام عشرة مساكين، أو كفارته كسوتهم، أو كفارته تحرير رقبة، فشرّك بينهم فى الإيجاب وحصول التكفير لا على الجمع، فدلّ على أنهما اشتركا فى الوجوب على وجه التخيير وأن كل واحد منهما قائم مقام الآخر فى باب الوجوب.

الجواب: أنا لا نسلم أن تقدير الآية ما ذكرتم ، بل تقديرها: إنما يحصل به التكفير ، يكون في حق بعضهم إطعام ، وفي حق بعضهم عتق .

فإن قيل : قوله تعالى : ﴿ لَا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكِمْ ﴾ (٢) خطاب للكافة معناه : كل واحد منكم لا يؤاخذه الله باللغو ، ثم قال : ﴿ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ﴾ (٣) . الآية . فرجع الخطاب إلى كل واحد

<sup>(</sup>١) ليست فى ق وهذا الدليل قريب من الدليل الذى مر بنا قريبا بعد الدليل الثامن ، والذى خلت منه م ، ر ، ولعل الدليل فى الأصل واحد ، لكن حصل فيه تقديم وتأخير وتغيير فى بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، آية ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، آية ٨٩ .

منهم (أيضا) (١) وبين هذا أنه لا أحد يقول: إن الله تعالى قال لواحد كفّر بالإطعام ( ولآخر كفّر بالكسوة ) (٢) ولآخر بالعتق.

الجواب عنه: أنا نقول: قد بينا أنه يجوز أن يكون مراده ما يحصل به التكفير وهو الإطعام أو الكسوة أو اتعتق ، فأما كون أول الآية خطابا للكافة فلا يمنع أن يكون (أحدها) (٢) يختص (بالبعض كما في قوله تعالى) (٤): ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (٥) تعالى ) (٤) : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (٥) (وهو) (٦) عام في كل مطلقة ، ثم قوله : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بَرَدِّهِنَ ﴾ (٧) خاص في الرجعيات ، وكذا قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ ﴾ (٨) خطاب للكافة ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُرَكَاءُ ﴾ (٩) ، خاص في المشركين شُفَعَاءَكُمْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ﴾ (٩) ، خاص في المشركين

٤٣٦ - واحتجوا بأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ، فوجب أن يستوى في الوجوب كما لو أمر بفعلها من غير تخيير .

الجواب : أن استواء الجميع في الخطاب ( لا ) (١٠) يوجب الاستواء / ( في الوجوب كما يوجب الاستواء ) (١١) في المأثم على ه، ١

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) فى ق : « والآخر بالكسوة » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « آخرها » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « البعض في قوله سبحانه » .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، آية ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، آية ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام ، آية ٩٤ .

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام ، آية ٩٤ .

<sup>(</sup>۱۰) لیست فی م ، ر .

<sup>(</sup>١١) ليست في ق .

الجميع ، وفى إيجاب ثواب الواجب فى الجميع ، ويخالف الأصل فإن المأمور به من غير تخيير يوجب العقاب على الجميع وثواب الواجب فى الجميع .

جواب آخر: نحن نقول يستوى الجميع في الوجوب في حق (المكلف) (١) على ما بينا، فيكون الإطعام واجبا على قوم، والكسوة واجبة على آخرين، (والعتق واجبا على آخرين) (٢).

فإن قيل : لو صح ما ذكرتم لقال : فكفارته إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة .

قلنا : قد وردت أو بمعنى الواو ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ الْوَاهِ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ الْوَاهِ اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ ال

وقال : ﴿ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ (٤) معناه : ويزيدون ، وقال الشاعر (٥) :

فَلَوْ كَانَ ٱلْبُكَاءُ يَرُدُّ مَيْتًا بَكَيْتُ عَلَى زِيَادٍ أَوْ عَنَاقِ عَلَى البَرَّيْنِ إِذْ ذَهَبَا جَمِيعًا لِشَأْنِهِمَا بِحُزْنٍ وَٱحْتِرَاقِ عَلَى البَرَّيْنِ إِذْ ذَهَبَا جَمِيعًا لِشَأْنِهِمَا بِحُزْنٍ وَٱحْتِرَاقِ معناه : زياد وعناق .

جواب آخر: لو أتى به بلفظ الجمع أشكل ، واعتقد أن

<sup>(</sup>١) في ق : « الكافة » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان ، آية ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ، آية ١٤٧ .

<sup>(</sup>٥) لم أقف على قائله

الجميع يجب على كل ( من ) (١) حنث فأتى ( بلفظة ) (٢) أو لتخيير المكلف ، ثم يوفقه لإخراج ما هو الواجب عنده .

خير المسلمين كلّ مكلف بين الكفارات الثلاث ، فلو أوجب واحدة منها ( على مكلف بين الكفارات الثلاث ، فلو أوجب واحدة منها ( على المكلف ) (7) لا غير لكان سبحانه قد خيّره بين الواجب وبين ما ليس بواجب . وفي ذلك إباحة الإخلال بالواجب .

الجواب عنه : أنا نقول : إن الله تعالى ( خيّر ) (٤) بين الكفارات ، وإن كان الواجب منها واحدا لعلمه أن المكلف لا يختار إلا الواجب ولا يوفق لسواه .

فإن قيل: الأمة مجمعة على أن من كفر بواحدة من الكفارات لو كفّر بغيرها أجزأه ، فلو لم يكن ما كفّر به واجبا لم يكن مجزيا .

قلنا : إذا حصل التكفير بواحدة فبينا أنها هي الواجبة عند الله ، وأنه ما كان يمكنه التكفير بغيرها فلا يصح هذا القول .

فإن قيل: لا يخلو اختياره للواحدة إما أن يكون له تأثير فى كونها مصلحة فى وجه الوجوب أو لا يكون له تأثير فى ذلك، فإن لم يكن له تأثير فى ذلك أدى إلى أن يتفق وقوع المكلفين مع كثرتهم وطول زمانهم على المصلحة دون المفسدة، وذلك فى التعذر كتعذر

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) في ق : «به بلفظ» .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر .

اتفاق ( القول ) (۱) المحكم (( ممن )) (۲) ليس بعالم به ، وفي ذلك ( جواز اتفاق ) (۳) تصديق أنبياء من جملة كذابين ممن لا يعلم الفرق بينهم .

قيل: (إن قلنا) (٤) لا تأثير للمكلف في ذلك جاز ولا (يتعذر) (٥) في حكمة الله سبحانه أن يوفق المكلفين مع كثرتهم على ما فيه المصلحة وما هو الواجب عنده ، وإن قلنا لاختيار المكلف تأثير في كون ذلك الفعل مصلحة ، وهو أن يكون الله سبحانه وتعالى جعل أي فعل أشار إليه ، وقع اختياره عليه صادف الواجب والمصلحة .

فإن قيل : فيجب إذا أشار إلى غير الكفارات الثلاث أن يكون مصلحة .

قلنا: إنما أمره بالاختيار ( من ) <sup>(٦)</sup> من الثلاث ، وجعل اختياره يصادف المصلحة بشرط أن يختار من المشروع فى التكفير ، فأما غيره فليس بمشروع .

جواب آخر: يجوز أن نقول إنما حيره ليجتهد فيحصل له

<sup>(</sup>١) في م ، ق ، ر : « الفعل » .

<sup>(</sup>۲) فى م ، ق ، ر : « فمن » ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في ق : « ينعكس » .

<sup>(</sup>٦) في ق: ( زمن ) .

الثواب باجتهاده في (( الواجب ثم يصير )) (١) بمنزلة المجتهدين في الفتوى والإمامة ( فيه ) (7) ، والمطلوب واحد وهو الحق عند الله تعالى ، ثم لم ينصب عليه دليلا فنجتهد فنثاب .

جواب آخر: عن أصل الدليل: أنه غير ممتنع أن يخير الله تعالى بين الواجب وغيره في (حصول)  $(^{7})$  المصلحة عندكم وسقوط الفرض كما قلتم: أن القبيح يسقط به الفرض وهو فعل الصلاة في (الثوب)  $(^{3})$  الحرير والغصب (والصلاة في)  $(^{\circ})$  المواضع التي نهى عن الصلاة فيها وغير ذلك.

٤٣٨ – احتجوا بأنه لو كان الواجب واحدا منها لضرب عليه دليلا وجعل إليه سبيلا ، وميزه من بين الجميع ولم يجعل ذلك إلى اختيار المكلف إذ المكلف لا يعرف ما فيه / ، المصلحة مما فيه المفسدة . • ، •

الجواب: أنه يبطل بما خيره فيه بلفظ العموم ، وهو إذا قال: اقتل رجلا من المشركين ، فإنه لم يجعل عليه دليلا ، ولا عيّنه ، ولا يدل على إيجاب الجميع ويبطل بالعقاب والثواب (يجب) (7) في أحدهما وإن لم يميزه ، ولم يجعل عليه دليلا ، ولأنه يجب البيان إذا كان الوجوب متعلقا بمعين غير (مميز) (7).

<sup>(</sup>۱) فى م ، ر : « الواجب ويصير » وفى ق : « الأولى ثم يصير » .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « جواز » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(°)</sup> في ق : « وفي » .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

<sup>(</sup>V) فی م ، ر « مبین » .

وفى مسألتنا الوجوب متعلق بغير معين (عندنا) (١) وقد جعل المصلحة فيما نختاره منها ، إذ لا يقع اختيارنا إلا على ما فيه المصلحة على ما بينا .

٤٣٩ - احتجوا بأن فروض الكفايات تجب على الكافة وبفعل بعضها (٢) تسقط عن الباقين ، وكذلك الكفارات والصلاة تجب في جميع الوقت وبفعلها في بعضه يسقط الوجوب في باقيه .

( الجواب عنه : أنا نقول : ) (7) : فروض الكفايات ( حجة لنا ) (4) ، لأنها لما وجبت على الجميع خوطب الجميع بفعلها ( وعوقبوا ) (6) على تركها بخلاف مسألتنا .

جواب آخر: لو لم تجب الكفايات على الجميع (لعوّل) (7) بعضهم (على) (7) بعض ، فأدى إلى تركها ، وفى مسألتنا إيجاب أحدها لا يؤدى إلى تركها فافترقا ، وأما الوقت فإن الوجوب متعلق بأوله وإنما رخص فى تأخيره إلى آخره ، ولهذا تستقر الصلاة فى ذمته بدخول (أول) (7) الوقت حتى لو حدث عذر (فى الوقت) (7) لم يسقط وجوبها عند أصحابنا .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) الضمير يعود إلى الكافة.

<sup>(</sup>٣) في ق : « مع أن » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « حجتنا » .

<sup>(</sup>o) في م ، ر : « وعوقب الجميع » .

<sup>(</sup>٦) في ق: « لقول ».

<sup>(</sup>٧) ليست في ق .

<sup>(</sup>٨) ليست في ق .

<sup>(</sup>٩) ليست في ق .

اختيارنا على اختيارنا وقف الواجب منها على اختيارنا لوجب إذا أخلّ بالثلاث (أن لا) (أ) يستحق ذما ، لأنه (إنما يجب) (أ) عليه واحدة منها ، إذا اختارها فإذا لم يخترها لم يحصل الشرط فلا يأثم لأنه لم يخل بالواجب .

الجواب : أنه إذا لم يختر فاتت المصلحة فأثم وإذا ( اختار أحدها ) (7) حصلت المصلحة ، لأنّا نقول : اختيارنا تكمل به المصلحة ، ( لأنه ) (3) سبب لإيجاد المصلحة .

ا كان الواجب واحدا لا بعينه كان الواجب واحدا لا بعينه كان هذا تكليفا مجهولا ، وفيه تلبيس وإشكال والجهالة تنافى التكليف .

الجواب عنه : أنا نقول : الذي ينفى التكليف جهالة ترفع ( تمكنه من الطريق إلى ما كلف )) (  $^{\circ}$  .

فأما فى مسألتنا فالطريق إليه هو متمكن منه إذا علق ذلك على اختياره ، وقيل له افعل أى قسم اخترت ، فذلك إليك فلم تبق جهالة ولا ما يمنع التكليف ) (٦) .

٤٤٢ - مسألة : الأمر يتناول المعدومين الذين علم الله

<sup>(</sup>١) في ق : « أنه » .

<sup>(</sup>٢) فى ق : « أثم ويجب » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « اختارها » .

<sup>(</sup>٤) في م، ر: « لا أنه ».

<sup>(</sup>٥) في ق ، ر : « ترفع غرا لا يمكنه والطريق إلى ماكلف » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

سبحانه أنهم سيوجدون على صفة المكلفين (١) وبه قال الأشعرية وبعض الشافعية (٢)، وحكى الجرجاني عن المعتزلة وأكثر أصحاب أبي حنيفة أنه لا يتناول المعدومين ، وإنما يختص بالموجودين (٣).

ثم اختلف من قال بالأول فقال بعضهم: الأمر للمعدوم أمر إعلام، وليس بأمر إلزام.

وقال بعضهم: هو أمر إلزام وهو الذي نذهب إليه ، ومنهم من قال : يتناول الأمر المعدوم تبعا .

<sup>(</sup>۱) بين الكنانى المراد بهذه المسألة: يقول رحمه الله « تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع ، لامتناع ذلك ببديهة العقل ، ولأنه إذا امتنع تكليف الصبى والمجنون مع صلاحيتهما ببعض التعلقات كضرب الصبى تأديبا والمجنون اتقاء لشره ، مع فهمهما ببعض ما يراد منهما ، فالمعدوم أولى لعدم صلاحيته لتعلق شيء أصلا ، وأما تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى تناوله للخطاب له بتقدير وجوده أهلا للتكليف فجائز عندنا » سواد الناظر : ٢ / ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الرأى ونسبته لقائليه فى العدة : ١ / ٢٩٢ ، سواد الناظر : ٢ / ٣٧٤ ، روضة الناظر : ٢ / ٢١٣ ، المسودة : ص ٤٤ ، شرح الكوكب المبير ص ١٧٥ البرهان : ١ / ٢٧٠ ، المحصول : ٢ / ٤٢٩ ، حاشية العطار : ١ / ٩٧ ، وهذا الرأى قال به السرخسي فى أصوله ١ / ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) نسبه في العدة إلى المعتزلة وجماعة من أصحاب أبي حنيفة نقلا عن أبي عبد الله الجرجاني في أصوله . العدة : ١٠ / ٢٩١ ، وكذلك نسبه ابن قدامة لهذا الفريق أيضا في روضة الناظر : ص ٢١٣ ، واختيار أبي بكر الرازى من الحنفية . انظر الفصول في الأصول : ص ٢٠٦ / أ . والآمدى من الشافعية : انظر الإحكام ٣ / المعدومين لغة ، وإنما بدليل آخر . المستصفى : ١ / ٢٧٤ ، وقال الغزالى : لا يتناول المعدومين لغة ، وإنما بدليل آخر . المستصفى : ١ /

وفائدة هذه المسألة أنه إذا احتج الآن علينا بآية أو خبر لزمنا على الحد ( الذى ) (1) كان يلزمنا لو كنا في عصر النبي موجودين ، وعندهم لا يلزمنا ذلك إلا بدليل ، إما أن نقيس على ما كان في ( عصر ) (1) النبي عَلَيْسَةٍ لاشتراكهما في العلة ( أو غيره ) (1) .

رُسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (٤) ولا خلاف ( في ) (٥) أنه أريد بذلك جميع أمته فقد خاطبهم وهم معدومون .

٥٤٥ - دليل آخر : قوله تعالى : ﴿ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ اللَّهَ ﴾ (٦) والمعدوم قد يبلغه إذا وجد ، فدل على ما ( قلنا ) (٧) . ٤٤٦ - دليل آخر : قوله تعالى : ﴿ فَٱتَّبِعُوهُ ﴾ (٨) فأمر التباعه ، ولا خلاف أنه أمرنا باتباعه . ولم نكن موجودين .

النَّاسِ مَا نُزِّلَ ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ ﴿ ٩) فإن كان مبينا للموجودين حسب فلم يبين لنا ونحن من الناس .

<sup>(</sup>۱) في ق: « وكذا ».

<sup>(</sup>۲) فی م ، ر : « زمن » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) سورة الاعراف ، آية ١٥٨ .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ، آية ١٩ .

<sup>(</sup>۷) في م ، ر : « بينا » .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام ، آية ١٥٣ .

<sup>(</sup>٩) سورة النحل آية ٤٤ .

فإن قيل: في حال العدم لا نسمي ناسا.

قلنا : إلا أنا إذا وجدنا نسمى ناسا ( فوجب أن يكون مبينا لنا ) (1) .

﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا وَ لَهُ عَلَى : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا وَلَهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِلْأَشْيَاء لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٢) ، وهذا أمر للأشياء قبل وجودها ، ( أن تكون ) (٣) بالتكوين ، وفي معنى ذلك ضعف .

 $^{(2)}$  النع من : ( ذلك )  $^{(3)}$  أن يكون من جهة العقل أو من جهة السمع ، فإن كان من جهة السمع فيجب أن ينقل إلينا ، وإن كان من جهة العقل فيجب أن يتساوى فى ذلك جميع العقلاء ، ونحن نبين أن العقلاء كانوا يرجعون إلى الأوامر ، لأن التابعين ومن بعدهم ( إنما )  $^{(0)}$  كانوا يأخذون بظاهر أمر الله عز وجل ، وأمر رسول الله عليه من غير دليل (( سوى ))  $^{(7)}$  هذا ، ولأن ( من )  $^{(V)}$  عادة الناس أن يوصوا إلى من يحدث من أولادهم بالنظر في وقوفهم ، وصرفها في وجوه يعينها الواقف ، وإن كان في حال الوصاية معدوما .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في م ، ر

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « سواء » ، وليست في ق .

<sup>(</sup>٧) ليست في م .

فإن قيل: هناك يتصرفون لا بالوصية / ولكن لأن الوقف عليهم . ١٥٦ قلنا: لو لم يستحق التصرف بالوصية ( لم يكن أولى به ) (١) من غيره ، ولهذا يقول: إنى أوصى إلى أن أعطيك كذا ، وأصرف هذا في كذا ، ولهذا لو قال: وصيت أن يكون هذا الحمل إذا وضع وبلغ أن يفعل كذا ( وكذا دون بقية الورثة وإذا مات هو كان ولده الذي يولد له ) (٢) يصنع كذا وكذا ( فإنه ) (٣) وولده أحق من الباقين ، فدل على أنه بالوصية استفاد ذلك .

بشرط أن يصير له مال ، وكذلك يؤمر الإنسان بالزكاة ولا مال له ، بشرط أن يصير له مال ، وكذلك يؤمر بالحج ولا قدرة له بشرط أن يقدر .

فإن قيل : هناك هو عاقل مكلف وههنا هو معدوم . قلنا : إلا أن نأمر المعدومين بشرط الوجود ، كما نأمر العاجز بشرط أن يقدر .

المر المعدوم تبعا للموجود بأن ( نقول ) (2): خطاب المعدوم متى استحال فى حال الفراده ، استحال مع ( وجود غيره ) (3) ، ألا ترى أن الجماد لما لم يصح خطابه منفردا لم يصح بوجود حى معه .

<sup>(</sup>١) في م ، ر : « لم يك أولى من غيره من ذلك » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) في م : « فإن هو » وفي ق : « وكان هو » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « وجوده » .

خير إلى الإعلام ( بأن على من قال : هو أمر الإعلام ( بأن نقول ) ( <sup>(۱)</sup> : إعلام المعدوم لا يصح إلا بشرط الوجود ، فإذا وجد توجه الخطاب إليه ، وأوامر الشرع في موضوعها ملزمة لا معلمة من غير إلزام .

اللون ، وذلك غير موجود فاستحال أن يكون في حقه (أمر) (٢) .

الجواب: أن الأمر: الاستدعاء على ما ذكرت، وقد وجد ذلك وليس من شرط الأمر إيقاع الفعل عقيبه، لأنه لو عصى المأمور ولم يفعل لم يخرج الأمر عن كونه أمرا.

٤٥٤ - احتجوا بأنه يستحيل خطاب المعدوم فلم يلحقه التكليف .

الجواب: أنا نحيل خطابه بإيجاد الفعل في حال عدمه ، فأما إذا وجد ( فكيف يكون مستحيلا ) (٣) ، لأنه يفعل في حال وجوده ما أمر به متقدما ، فصح أنه غير مستحيل .

٤٥٥ – احتجوا بأن المعدوم لا يقع منه فعل ولا ترك ،
 فلم يصح كالعاجز ( بالصغر والجنون ) (٤) .

<sup>(</sup>١) في ق : « لأن » .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « كيف يكون غير مستحيل » .

<sup>(</sup>٤) في ق : « والمجنون والصغر » .

الجواب: أنه لا يصح منه ذلك في حال العدم ، فأما بعد الوجود فيصح منه الفعل ، وأما العاجز فلا نسلم أنه ( لا يصح أن ) (١) يؤمر ، بل يصح أمره بشرط أن يزول العجز ، كما يصح في مسألتنا بشرط أن يزول ( العدم ) (٢) ، ولهذا قال أصحابنا : الصبى والمجنون مأموران بشرط البلوغ والعقل .

فإن قيل: هذا مخالف للنص، وهو قول النبي عَلَيْكُم : « رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ » (٣).

قلنا : المراد برفع القلم ههنا رفع المأثم ورفع الإيجاب (المضيق ) (١) بدليل أنه قرن معه النائم .

103 - احتجوا بأنه لو توجه إليه ( الأمر ) (°) لحسن مدحه وذمه .

الجواب أن : ( المدح ) <sup>(٦)</sup> يحصل بالامتثال ، بإيجاب الفعل ، والمدم يحصل بالتفريط ، والمعدوم لا ( يوصف ) <sup>(٧)</sup> بذلك .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « العذر » .

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاری : ۱۲ / ۱۲۰ ، سنن أبی داود : ٤ / ۱۹۸ ، سنن الترمذی : ٤ / ۳۲ ، سنن ابن ماجه ۱ / ۲۰۸ ، مسند أحمد : ٦ / ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٤) في ق : « المضر » .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « الخطاب » .

<sup>(</sup>٦) فى ق : « المنع » .

<sup>(</sup>٧) في ق : « يحصل » .

فأما الأمر وصيغته الاستدعاء وقد وجد وهو أمر صحيح ، والمأمور يفعله عند قدرته كالعاجز يتوجه إليه الأمر بشرط القدرة . وقد قيل إنه يلحقه المدح والذم ، لأن الله تعالى مدح الأنبياء والصالحين وذم إبليس في كلامه ، وهو القرآن ، وذلك قبل خلق الجميع (١) .

۱۹۷ - احتجوا بأن من شرط الأمر وجود المأمور ، كما أن من شرط القدرة وجود المقدور ، ثم القدرة لا تكون مع عدم المقدور ، فكذا الأمر ( لا يكون ) (٢) مع عدم المأمور .

الجواب: أنا لا نسلم هذا ، وهو أن القدرة صفة القادر وإن لم يوجد مقدور ، والله تعالى فيما لم يزل قادرا آمرا ناهيا .

القدرة حمامور كتعلق القدرة بأمور كتعلق القدرة بقادر ، والفعل بفاعل  $(^{7})$  ثم بعدم القادر والفاعل لا توجد القدرة والفعل ، كذا مع عدم المأمور لا يوجد الآمر .

ب الجواب: / أنكم أخطأتم الوزن لأن تعلق الآمر بمأمور كتعلق القدرة بمقدور ، والفعل بمفعول ، وذلك يوصف الله تعالى به قبل وجود المقدور ، وإنما تعلقت قدرة ( المحدث ) (٤) بمقدور لا من حيث هي قدرة ، ( ولكن لأنه ) (٥) لا يجوز بقاؤها ولا الفعل بها وهي معدومة

<sup>(</sup>١) هذا هو كلام السلف إذ يقولون إن القرآن كلام الله ، وكلامه صفة من صفاته القدعة .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : كلمة « لم » لعل الصواب حذفها .

<sup>(</sup>٤) في ق : « الحدث » .

<sup>(</sup>٥) في ق : « لكنه » .

ووزان ماذكره أمر من غير آمر لا يصح ، وعلم من غير عالم لا يصح .

809 - احتجوا بأن المعدوم ليس بشيء عندكم فأمره هذيان .

الجواب: أنه عندكم شيء ثم عندنا يتعلق (به) (١) بشرط أن يكون في العلم أن يوجد وهذا غير محال كما بينا، (في الوصايا) (٢)، ثم قد وجد كلام لا لمخاطب، وليس بهذيان كما قلنا في كلام الله تعالى في الأزل، كالتسبيح والتهليل والقرآن (لا يخاطب) (٣) به وهو كلام صحيح وهذا ليس بشيء.

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

## مسائل النهي (١)

٤٦٠ - مسألة: للنهى صيغة موضوعة ( في اللغة ) (٢) تدل بمجردها عليه وهو قول القائل لغيره: لا تفعل على وجه الاستعلاء (٣).

وقالت المعتزلة : لا يكون نهيا لصيغة وإنما يكون لكراهة الناهي للفعل (٤) .

وقالت الأشعرية : لا صيغة له كالأمر عندهم (٥) .

(<sup>٦)</sup> اللغة الدليل على ما ذهبنا إليه أنا نقول أهل ) (<sup>٦)</sup> اللغة قسموا الكلام أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا ، فالأمر قولك : افعل ، والنهى : (قولك لا تفعل ) (<sup>٧)</sup> .

<sup>(</sup>۱) سبق أن أطال المصنف في كلامه عن الأمر ومباحثه ، واستغرق ذلك من كتابه حيزا كبيرا ، ولما كان النهى يقابل الأمر ويشترك معه في كثير من المسائل ، فإنه قصر البحث هنا فيما يستقل عن الأمر ، كما هي عادة المؤلفين في أصول الفقه تفاديا للتكرار .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) سبق للمؤلف تعریف النهی ، وانظر تعریفه عند الحنابله فی العدة ١ / ٣٢٧ ، سواد الناظر ٢ / ٣٨١ ، المسوده ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) المعتمد ١ / ١٨١ .

<sup>(</sup>٥) راجع مسألة حد الأمر .

<sup>(</sup>٦) في ق : « لنا أن أهل في » .

<sup>(</sup>Y) فى ق: « هو ما ذكرنا ».

السيد (إذا) (۱) قال لعبده:  $(1)^{(1)}$  قال لعبده: لا تفعل كذا عقل منه كفه عن ذلك المنهى عنه (۲) حتى إن خالفه (وفعله) (۳) استحق العقوبة ، فدل على أن اللفظ وضع لذلك .

الفعل، وترد والمراد بها الدعاء كقوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاحِدْنَا إِنْ الفعل، وترد والمراد بها الدعاء كقوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاحِدْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ (٤) ، وترد والمراد بها التسكين كقوله تعالى : ﴿ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ (٥) وكقوله تعالى : ﴿ لَا تَخَافُا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ ﴾ (٦) وترد والمراد بها التفويض كقوله تعالى : ﴿ إِنْ سَأَنُّتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ﴾ (٧) وترد والمراد بها التهديد كقوله لعبده : ﴿ لَا تفعل اليوم شيئا ﴾ . فيجب أن يتوقف فيها حتى يرد الدليل بالمراد ، كا نقول في الأسماء المشتركة من العين واللون .

الجواب: أن إطلاقه لا ( يعقل ) (^) منه إلا الكف عن الفعل في اللغة ، وإنما يحمل على غير ذلك بقرينة من شاهد الحال وغيره كالبحر موضوع للماء ، ويحمل على الرجل السخى والعالم بقرينة ،

<sup>(</sup>۱) في م ، ر : « لو » .

<sup>(</sup>٢) تكرر في ق قوله: « قولك لا تفعل فجعلوا للنهي صيغة تكون لكراهة الناهي الفعل وقال الأ شعرية لا صيغة له كالأمر عندهم لنا أن أهل اللغة » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت ، آية ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة طه ، آية ٤٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف ، آية ٧٦ .

<sup>(</sup>٨) فى ق : « يفعل » .

وكالحمار ظاهر في هذه البهيمة ويحمل (على) (١) الرجل البليد بقرينة .

فأما الأسماء المشتركة فليس بعضها في اللغة أظهر من بعض ، ولهذا لو قال لعبده اصبغ ( ثوبي لونا ) (٢) ، فصبغه ( أحمر أو أسود أو أصفر ) (٣) لم يستحق اللوم ، ولو قال : لا تقم ولا تدخل الدار ( ولا تخرج ) (٤) فخالف استحق العقوبة واللوم فعلم افتراقهما . والله أعلم بالصواب .

عتضى التنزيه بمطلقة وخلافا للأشعرية في قولهم . يقتضي الوقف .

الكف عن الفعل والترك ، فروى عن ابن عمر (٦) رضى الله عنه ، أنه

<sup>(</sup>١) ليست في ق

<sup>(</sup>٢) فى ق : « لى ثوبا » .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « أحمر وأسود » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) القول بأن النهى يقتضى التحريم هو ضد القول بأن الأمر يقتضى الوجوب، راجع في هذه المسألة: مسألة الأمر يفيد الإيجاب، وانظر المحصول ٢ / ٤٦٩ المسودة ص ٨١.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل ، كنيته أبو عبد الرحمن العدوى ولد في السنة الثالثة من البعثة النبوية وتوفى سنة ٧٣ هـ ، انظر ترجمته في : الإصابة ٢ / ٣٤٧ ، تذكرة الحفاظ / ٢٢٧ ، تذكرة الحفاظ / ٣٤٧ ، شذرات الذهب ١ / ٨١ .

قال : « كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج (١) أن النبي عَلَيْتُهُم نهى عن ذلك فتركناها » (٢) .

ولأن السيد إذا نهى عبده عن فعل الشيء فخالفه عاقبه ، ولم يلم في عقوبته ، فلو لم يكن النهى يقتضى التحريم والمنع لما استحق به العقوبة .

والمراد به التحريم فحملت على أقلها أو توقف فيها .

الجواب: أن إطلاقها يقتضى الترك ولهذا مخالفه يستحق العقوبة على ما بينا (ثم تلزم الأسماء المشتركة ) (٣) كالبحر والأسد والحمار فى شيئين ثم إطلاقه يحمل على الماء والبهيمة . والله أعلم .

الفور النهاء على الفور النهى يقتضى الانتهاء على الفور والتكرار والدوام ، وبه قال الجماعة خلافا لأبى بكر بن الباقلاني في قوله إنه لا يقتضى ذلك .

<sup>(</sup>۱) الصحابي الجليل رافع بن خديج بن عدى بن زيد بن جشم الأنصارى الأوسى الحارثي ، كنيته أبو عبد الله أو أبو خديج أمه حليمه بنت عروة بن مسعود ، استصغر يوم بدر . شهد أحداً والحندق وأكثر المشاهد ، أصابه يوم أحد سهم في ترقوته فنزع السهم وبقى النصل إلى أن مات في المدينة سنة ٧٤ هـ وهو ابن ست وثمانين سنة ، انظر ترجمته في : الإصابة ١ / ١٩٥ ، الاستيعاب ١ / ١٩٥ ، أسد الغابة ٢ / ١٥١ ، شذرات الذهب ١ / ٨٠ .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ۳ / ۱۱۷۹ .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « يلزم اسم المجتمع » .

<sup>(</sup>٤) انظر المسألة والخلاف فيها فى العدة ١ / ٣٣٠ المحصول ٢ / ٤٧٠ ، المسودة ص ٨١ ، ملحق شرح الكوكب المنير ص ٣٤٢ .

على الفور والمداومة وإن خالف ذلك استحق العقوبة / فدل على الفور والمداومة وإن خالف ذلك استحق العقوبة / فدل على ما ذكرنا ، ولأنه لا ينهى إلا عن قبيح ، والقبيح يجب اجتنابه في كل وقت ، فدل على الفور والمداومة .

وذهب <sup>(۲)</sup> إلى أن النهى كالأمر ، والأمر لا يقتضى الفور والمداومة وقد بينا ( أنه يقتضى ) <sup>(۳)</sup> ذلك .

ثم النهى آكد من الأمر لأنه يقتضى قبح المنهى عنه ، والقبيح يجب اجتنابه ، والأمر يقتضى حسن المأمور به ، والحسن يكون مباحا لا يلزم فعله ، والله أعلم .

٤٦٩ - مسألة (٤): النهى عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد ، وإن كان له أضداد فهو أمر بأحدها .

وقال الجرجانى : لا يكون أمرا بضده سواء كان له ضد أو أضداد . وقال بعضهم : إن كان له ضد واحد كان أمراً به ، وإن كان له أضداد لم يكن أمرا بشيء منها وذكر أنه مذهب أبي حنيفة .

وعن أصحاب الشافعي كالمذاهب الثلاثة .

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) مراده أبو بكر بن الباقلاني .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) انظر هذه المسألة والخلاف فيها فى الفصول فى الأصول ق ١٠٨، بالعدة ١ / ٣٣٢ ، أصول السرخسى ١ / ٩٦ : المسودة ص ٨١ ، حاشية الأزميرى ١ / ٣٣٧ .

٤٧٠ – لنا أنه يتحتم ترك المنهى عنه ولا يمكنه تركه إلا بفعل ضده فيتحتم فعل ضده ، وما الحتم فعله فهو مأمور به .

(1) لا تتحرك ، لا يخلو ( إما ) (7) أن يكون السكون موقوفا على الأمر لا يخلو ( إما ) (7) أن يكون السكون موقوفا على الأمر أو ( يكون ) (7) مأمورا به . ( فإذا ) (8) كان موقوفا جاز أن يأمر به جاز أن ينهى عنه ، وذلك محال لأنه يؤدى ( إلى ) (9) أن ينهى عن الحركة والسكون فى حالة واحدة . وإذا استحال ذلك ثبت أن ( السكون مأمور به ) (7) .

عبارة (أخرى) ( $^{\vee}$ ) قوله لا تتحرك لا يخلو إما أن يفيد وجوب السكون أو إباحته أو الوقف ، لا يجوز أن يفيد إباحة السكون لأن المباح يجوز تركه ، لأن حد المباح ما كان فعله وتركه سواء وإذا جاز ترك السكون جاز فعل الحركة فتحصل مخالفة النهى ولا يجوز أن يفيد التوقف لأن الحكم بالتوقف إنما يجوز فيما يصح أن يرد فيه حكمان مختلفان كإباحة وحظر ووجوب وندب ، وما لا يجوز أن يرد إلا على (وجه) ( $^{\wedge}$ ) واحد فلا معنى للحكم بالتوقف فيه ، ولأن

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : « فان » .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « المأمور السكون » .

<sup>(</sup>٧) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>A) فی م ، ر : « معنی » .

الموقوف يجوز أن ينهى عنه وقد ( أبطلنا ذلك ) (١) ( فثبت أن ) (٢) السكون واجب ، والواجب مأمور به .

قبحه ، وضده يجب أن يكون حسنا ، وحسن الشيء لا يقتضي أن يكون مأمورا به كالمباحات من الأفعال ، وكأفعال الله سبحانه وتعالى حسنة وليست مأمورا بها .

الجواب: أنه قد يرد النهى عن الشيء لا لقبحه ، وكذلك الأمر بالشيء يرد لا لحسنه ، فلم يصح ما تعلقوا به ، على أنا لا نجعله مأمورا به لكونه حسنا ، لكن لنهيه عن ضده ، ولا يمكن ترك المنهى عنه إلا بفعل ضده وما يوصل ( به ) (٤) إلى الواجب فهو واجب . وعلى هذا يخرج الأمر المباح فإنه لم ينه عن ضده فلم يكن مأمورا به .

عن قتل نفسه ، وليس منهى عن قتل نفسه ، وليس بأمور بترك قتل نفسه لأنه لا يثاب على ( ترك ) (٥) قتل نفسه ، ولو كان مأمورا به لأثيب عليه .

الجواب : أنا لا نسلم بل هُو مأمور بترك قتل نفسه ويثاب على ذلك كما يعاقب على قتل نفسه .

<sup>(</sup>۱) فی م : « ابطلنا » وفی ر : « أبطلناه » .

<sup>(</sup>۲) فى ق : « فوجب أن يكون » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

فإن قيل : الحيوان مجبول على حفظ نفسه فلا معنى لأمره بحفظها .

قلنا : فلا معنى للنهى عن قتلها أيضا لأنه مجبول على أن لا يقتلها .

جواب آخر عن أصل السؤال: ( وهو ) (١) أن الثواب والعقاب غير مستحق على الأمر والنهى من طريق العقل ، إنما يجب ذلك بالسمع ، فلا يمنعنا أن نقول إنه مأمور بترك قتل ( نفسه ) (٢) ولا ثواب له على ذلك لأنه لم يرد بذلك سمع .

٤٧٤ - احتجوا بأن لفظا واحدا لا يكون أمرا ونهيا.

الجواب: أنا لا نقول ذلك ( بل ) (٣) نقول الأمر بالشيء نهى عن ضده من جهة المعنى والنهى عنه أمر بضده من جهة المعنى كا (( أنا )) (٤) نقول إن الإنسان موجود ببغداد ، معدوم بالبصرة ، ولا نقول هو موجود معدوم على الإطلاق .

فإن قيل : يجب إذا كان له أضداد أن يكون مأمورا بجميعها .

قلنا: هو مأمور بأحدها لا بعينه لأن بفعل أحدها يمتثل النهى فما زاد عليه لا حاجة بنا إليه ، وهذا كما قلنا فى الأمر بالشيء لا يكون / نهيا عن جميع أضداده .

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>٢)ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : « إنما » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق ، ر : وفي م : « إن » ولعل الصواب ما أثبته .

عميع أضداده .

الجواب أنا لا نسلم ذلك وقد بينا استحالته . والله أعلم بالصواب .

عن أشياء بلفظ التخيير مثل أن يقول : لا تكلم زيدا أو عمرا اقتضى المنع من كلام أحدهما لا بعينه (١) خلافا للمعتزلة في قولهم يقتضى المنع من كلام الجميع (٢).

۱۷۷ – لنا أن النهى كالأمر ، ثم لو قال : تصدق بدرهم أو دينار لم يقتض الجمع بينهما كذلك ها هنا : ولأن السيد لو قال لعبده : لا تأكل هذا أو هذا اقتضى أحدهما كذلك ها هنا .

الجواب: أنا حملناه على الجميع بدليل أن الآثم والكفور يأمرون بالمعصية فلا تجوز طاعتهم .

<sup>(</sup>١) انظر ما جاء فى هذه المسألة فى العدة ١ / ٣٣٠ ، المسودة ص ٨١ ، ملحق شرح الكوكب المنير ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر المعتمد ١ / ١٨٢ فقد عنون للباب بقوله « فى النهى عن أشياء على جهة التخيير ، غير أنه لم يتناول هذه الصورة ، وانظر رأى المعتزلة فى هذا الكتاب فى مسألة الأمر بأشياء على جهة التخيير ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان ، آية ٢٤ .

8 \quad \text{10} \ احتجوا بأن أهل اللغة أجمعوا ( على ) (١) أنه لو قال : لا تطع زيدا أو عمرا أنه يريدهما ، معناه ( اترك ) (٢) طاعتهما ، قلنا : لا نسلم .

٤٨٠ – احتج أن ما ورد تركه بانفراده وجب تركه مع غيره .

الجواب: أنه يبطل إذا قال لا تأكل تمرا إن أكلت خبزا فإنه إن أكل خبزا لم أكل التمر، إن أكل خبزا لم يجز له أكل التمر، فإن لم يأكل الخبر جاز له أكل التمر، ويبطل بالأخت إذا كانت تحت الإنسان لم يجز أن ينكح أختها، وإن لم تكن تحته جاز أن يتزوج ( أختها ) (٣).

ذكره (٤) عنه (٤) ذكره أبو طالب (٥) ، وقد سئل عن بيع أحمد رحمه الله في رواية جماعة منهم أبو طالب (٥) ، وقد سئل عن بيع النار الباقلاء قبل أن يحمل وهو ورد فقال : « نهى النبى عَلَيْتُهُ عن بيع النار

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) فى ق : « بها » .

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب الحنابلة ، قال به القاضى فى العدة : ١ / ٣٣٣ ، وابن قدامة فى : روضة الناظر ، وابن تيمية فى المسودة : ص ٨٢ ، والفتوحى فى ملحق شرح الكوكب المنير : ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٥) أبو طالب العكبرى ، عصمة بن أبي عصمة ، صاحب الإمام أحمد وتلميذه ، روى عنه مسائل كثيرة جيادا ، كان صالحا ، وحدث عنه جماعة منهم : أبو حفص عمر بن رجاء . صحب الإمام أحمد إلى أن مات ، توفى أبو طالب سنة ٢٤٤ هـ ، انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة : ١ / ٢٤٦ ، المنهج الأحمد : ١ / ١٤٢ .

قبل أن يبدو صلاحها »  $^{(1)}$  هذا بيع فاسد ، فبين أنه فاسد لأجل النهى ، وبه قال أكثر أصحاب أبى حنيفة والشافعي ومالك »  $^{(7)}$  .

وقال الكرخى من الحنفية وأبو بكر القفال  $(^{"})$  من الشافعية :  $\mathbb{R}^{(2)}$  لا يقتضى فساد المنهى عنه ، وهو قول عامة المتكلمين  $(^{(2)})$  .

(٤) نقل الجصاص عن الكرخى القول بأن النهى لا يقتضى فساد المنهى عنه فى حالة ما إذا كان النهى قد تعلق بالمنهى عنه لمعنى فى غيره ، لا فى نفسه ، وإلا فقد نقل عنه القول بأن النهى يقتضى الفساد وانظر الفصول فى الأصول ق ١١٠٠.

ونقل الآمدى عن القفال هذا الرأى وقال: انه اختيار المحققين من أصحابنا - الشافعية - كالقفال وإمام الحرمين والعزالي وكثير من الحنفية، وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبد الله البصرى، والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصرى وكثير من مشائخهم الإحكام ٢ / ١٨٨، وانظر المستصفى للغزالي ٢ / ٢٥، المعتمد ١ / ١٨٤.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى ٤ / ٣٩٤ ، صحيح مسلم ٣ / ١١٧٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر مذهب الحنفية في الفصول في الأصول ق ١١٠أ، أصول السرخسي الم ١٨٠ ، تيسير التحرير ١ / ٣٧٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٩٦ . وانظر مذهب الشافعية في البرهان ١ / ٢٨٣ ، المستصفى ٢ / ٢٥ ، شرح العضد ٢ / ٩٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٨ ، شرح الأسنوي ٢ / ٥٣ ، وانظر مذهب مالك وأصحابه في تنقيح الفصول ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن على بن إسماعيل ، الإمام أبو بكر الشاشى ، الفقيه الشافعى المعروف بالقفال الكبير ، ولد بالشاش سنة ٢٩١ هـ كان إمام عصره بما وراء النهر ، فقيها ، مفسرا ، أصوليا ، لغويا ، رحل إلى خراسان والعراق والشام فسار ذكره واشتهر اسمه ، كان يميل إلى الاعتزال ثم رجع إلى مذهب الاشعرى ، من مصنفاته : التفسير ، دلائل النبوة ، محاسن الشريعة ، أدب القضاء ، شرح رسالة الشافعى ، وكتاب فى أصول الفقه . انظر ترجمته فى : طبقات الفقهاء للشيرازى ص ٩١ ، طبقات الفافعية لابن هداية ص ٨٨ ، طبقات الشافعية للأسنوى ٢ / ٧٩ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٣ / ٢٠٠ ،

وقال أبو الحسين البصرى (١) كقولنا في العبادات وكقولهم في العقود والإيقاعات .

النبى عَلَيْتُهُ وَلَى الله عنها عن النبى عَلَيْتُهُ وَلَى الله عنها عن النبى عَلَيْتُهُ أَنه قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وفى لفظ : « من أدخل فى ديننا ما ليس منه فهو رد » وفى لفظ ( آخر ) (7) : « من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد » (7) . والمنهى عنه ليس عليه أمره فيجب أن يكون مردودا .

فإن قيل : هذا من أخبار الآحاد ، فلا يستدل به على شيء من الأصول .

قلنا: إلا أن الأمة قد تلقته فى القبول فصار كالمتواتر . جواب آخر : إن هذا وإن كان من الأصول إلا أنه من مسائل الاجتهاد فصادر بمنزلة الفروع .

فإن قيل : الرد ضد القبول وهو مالا يثاب على فعله .

قلنا: الرد يستعمل فيما ذكرتم ، ويستعمل في الفساد والإبطال ، ألا ترى أنه يقال: ردّ فلان كلام فلان إذا أفسده ، ويقال في نقض كتب المخالفين: الرد على فلان ، وإذا استعمل فيهما حمل عليهما .

<sup>(</sup>۱) انظر كلامه فى المعتمد ١ / ١٨٤ وهو رأى الإِمام الرازى فى المحصول ٢ / ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>۳) انظر هذه الروایات فی صحیح البخاری : ٤ / ٣٥٥ ، ٦ / ٣٠١ ، وصحیح مسلم : ٣ / ١٣٤٣ .

فإن قيل: الذى ليس من ديننا هو كالزنا واللواط والغيبة (والنميمة) وأن ونحن نقول هذا باطل مردود، وخلافنا في الصلاة على صفة مكروهة من الالتفات، والصلاة في الثوب الغصب وما أشبهه (وذلك) (٢) من الدين.

قلنا: فعل الصلاة على صفة النهى ليس من الدين ، ولهذا لا يثاب عليه ويحرم عليه فعله ، وما لم يؤمر به ولم يبح له ، فهو خارج عن الدين مردود (عليه) (٣).

نحن نقول: إن ذلك ليس من الدين ، وإنما يسقط به الفرض.

قلنا: لا نسلم أن ما ليس من الدين يسقط به فرض الدين ، ولأن الصحة والإجزاء من أحكام الدين ، فإذا بطل أن يكون الفعل المنهى عنه من الدين لم يثبت له حكم يتعلق بالدين .

فساد العقود بالنهى ، من ذلك قول ابن عمر رضى الله عنه ، لا يصح فساد العقود بالنهى ، من ذلك قول ابن عمر رضى الله عنه : لا يصح نكاح المشركات ، لأن الله تعالى قال : ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ (٤) ، واحتجاجهم على ( فساد عقود الربا ) (٥) بقوله على ﴿ وَلَا تَبِيعُوا الذَّهِ بِالذَّهِ إِلا يدا بيدا سواء سواء » (٢) .

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) في ق : « في ذلك » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « الربا و فساد عقده » .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخارى: ٤ / ١٧٩ ، صحيح مسلم: ٣ / ١٢٠٩ .

فإن قيل : لعلهم رجعوا إلى فساد ذلك بقرينة .

قلنا: لو كانت قرينة لذكرت ولا حتج بها بعضهم على بعض عند التنازع، فلما قنعوا بمجرد اللفظ وظاهره دل على أنهم عقلوا منه الفساد.

٤٨٤ - دليل أن النهى ضد الأمر ونقيضه / ، والأمر يدل ١٤٨ على إجزاء المأمور به وصحته ، فيجب أن يدل النهى على نفى إجزائه وفساده وإلا لم يكن نقيضه ( وضده ) (١) .

٤٨٥ - دليل رابع: لو كان المنهى عنه مجزيا لكان طريق
 إجزائه الشرع، إما أمرا أو إيجابا أو إباحة، وكل ذلك يمنع منه النهى.

فإن قيل: قد يدل عليه غير ذلك نحو أن يقول: إذا فعلتم ما نهيتكم عنه أجزأكم عن الفرض، أو يكون إجزاء ذلك الفعل معلوما بالعقل، وكل ذلك لا يمنع منه النهي.

قلنا: إذا قال ذلك ، صار شرعا وصار كأنه أخبر أن نهيه ليس على وجه الحقيقة ، ولا يفيد صيغة التحريم ، وإنما قلنا ذلك لأن الإجزاء وسقوط الفرض هو نفس مراد الشرع ، فإذا قال : يجزيكم فعل ما نهيتكم عنه ، فكأنه قال : مرادى مخالفة ما أنهاكم عنه ، وقد تنزه المتعدد عن ذلك .

( فأما الإجزاء بالعقل فالعقل لا يدل على الإجزاء ولا على البطلان بشيء من فروع الشريعة ) (٢) .

<sup>(</sup>١) في ق: « من ضده ».

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

الذمة بفعلها متجردة عن النهى ، لأنه لا يجوز أن يكون المنهى عنه هو الذمة بفعلها متجردة عن النهى ، لأنه لا يجوز أن يكون المنهى عنه هو الذى ورد الأمر به ، فإذا فعلها على الوجه المنهى عنه ، فلم يأت بما أمر به على الوجه الذى أمر ( به ) (١) ، وإذا لم يأت بالعبادة بشروطها وقعت باطلة كمن أمر بالصلاة على طهارة ، فأتى بها على غير طهارة ، لا تصح وتبقى فى ذمته .

- دليل سادس : أن المنهى لم يتناوله التعبد ، وما لم يتناوله التعبد لا يسقط التعبد ، والدليل على أنه ( لم ) (٢) يتناوله التعبد أن التعبد يتناول ما له صفة زائدة على حسنه ، والنهى يتناول ما ليس بحسن يبينه أنه تعالى ( لو ) (٣) قال : صلوا ، ثم قال : لا تصلوا بغير طهارة ، فإن قوله : صلوا ، يدل على حسن الصلاة ، وقوله : لا تصلوا بغير طهارة يدل على قبحها ، فأحدهما غير الآخر ، فصح أن المنهى عنه لم يتناوله التعبد .

والدلیل علی أن ما لم یتناوله التعبد لا یسقط الفرض  $(^2)$  أن فاعله لم یفعل ما تعبد به وفرض علیه فصار بمثابة أن یقول: (سبحانه وتعالی)  $(^0)$ : صلوا بطهارة فنصلی بغیر طهارة لا یسقط (عنا)  $(^7)$  التعبد ویلزمنا أن نصلی (ما بقی)  $(^{V})$  الوقت ، وصار بمثابة أن یأمرنا

<sup>(</sup>۱) لیست فی م ، ر .

<sup>(</sup>٢) في ق : « لا » .

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في ق : « لأن » و في ر : « أن على » .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « عن » .

<sup>(</sup>V) في ر: «في».

أن نصلى فنتصدق ، في أنه لا يسقط عنا فرض الصلاة إذا كنا قد فعلناه ما لم يتناوله التعبد .

فإن قيل: قد يجوز أن يكون المنهى عنه مع قبحه يقوم مقام المأمور به فى وجه المصلحة وإن لم يتناوله الأمر لقبحه ، ألا ترى أنه لو كانت الصلاة مصلحة فى رد وديعة فلان ، لم يفترق الحال بين أن يصلى فى دار مملوكة أو مغصوبة فى أن الصلاة تكفى فى رد الوديعة ، ولهذا لو قال تعالى : « لا تصلوا فى الدار المغصوبة فإن ( فعلتم ) (١) سقط الفرض ( عنكم ) » (٢) جاز .

قلنا: لا يجوز ذلك ، وما ذكرته فإنا لا نثبته إلا بدلالة ( زائدة ) ( $^{(7)}$  ومتى لم يدل دلالة على ذلك وجب نفيها كالصلاة الفاسدة يجب نفيها ، فإذا قال تعالى : «إن صليتم فى الدار المغصوبة سقط الفرض » فذلك دليل على إسقاط الفرض ( لا يجوز )  $^{(3)}$  ( ولا يجب أن نقول )  $^{(9)}$  إذا لم يقل سبحانه ذلك أن يسقط الفرض بفعل الفاسد ، ولهذا لو قال تعالى : صلوا بطهارة ، فإن صليتم بغير طهارة سقط الفرض ، لا يدل على أنه لم يقل ذلك ( لا )  $^{(7)}$  يجزىء

<sup>(</sup>۱) في م ، ر : « صليتم » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) في ق : « زيادة » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق .

(عن) (!) الصلاة (بغير طهارة، وكذلك لو قال صلوا فإن تصدقتم أجزأ عن الصلاة لا يدل على أنه إذا لم يقل ذلك تجزى الصدقة عن الصلاة ) (٢).

عنه ، وكراهة الآمر له وقبحه لا يدل على بطلانه ، كالطلاق في حال عنه ، وكراهة الآمر له وقبحه لا يدل على بطلانه ، كالطلاق في حال الحيض ، والبيع في ( وقت ) (٣) النداء ، والصوم في يومي العيدين وأيام التشريق ، والصلاة في الحرير والغصب (٤) ، والوضوء بالماء الغصب ، وفي آنية الذهب والفضة ، والحد بالسوط الغصب وغير ذلك .

( الجواب عنه : أنا نقول : قبحه V يدل ) ( $^{\circ}$ ) على الفساد ، وإنما المفسد كونه يدل على وجوب الامتناع عن الفعل والإخلال به ، وإذا وجب ذلك علمنا أنه لم يتناوله التعبد ، وإذا لم يتناوله التعبد لم يقع مجزيا على ما بينا أن ( من ) ( $^{\circ}$ ) فعل غير ما أمر به لم يجزه عما أمر به ، وإذا لم يجز وجب إعادة العبادة ، دلنا ذلك على بطلانه وفساده ، والمعنى في جميع ما ذكروه أنه يدل على الفساد على التدريج المذكور ، إلا في الطلاق والحج ، فإنما حكمنا بصحتهما لقيام الدلالة على ذلك .

<sup>(</sup>١) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) في ق : « حال » .

<sup>(</sup>٤) المقصود الصلاة في الأرض المغصوبة .

<sup>(</sup>o) في ق : « الجواب أنا لا نقول قبحه دل » .

<sup>(</sup>٦) ليست في ق.

أما في الطلاق فلخبر ابن عمر رضى الله عنه ، وأما ( في الحد فللإجماع ) (١) وليس إذا ترك ظاهر اللفظ في بعض المواضع لقيام الدليل ( يدل ) (٢) على بطلان مقتضاه في بقية المواضع ( ألا ترى أن النهى قد يرد في بعض المواضع لا يراد به التحريم ثم لا يدل إطلاقه على أنه لا يقتضى التحريم في بقية المواضع ) (٣).

۱۹۹ - احتج بأن قال: لفظ / النهى ( لغوى ) (٤) وفساد ١٩٠ ب العبادة شرعى ، فلا يجوز أن يكون هذا اللفظ وضع للفساد ، وهو موجود قبله .

الجواب: أنا لا نقول إن لفظ النهى وضع للفساد ، كما وضع لفظ العموم للاستغراق وما أشبهه ، وإنما اقتضى الفساد على ما ذكرناه من ( الترجيح ) (٥) .

جواب آخر: لو قلنا إنه وضع للفساد لم يلزم ما ذكروه لأن الفساد فى الفعل عندنا هو انتفاء الأغراض المقصودة به ووجوب إعادته، وذلك أمر معقول قبل الشرع فلا يمتنع أن يوضع له لفظ النهى ، كما وضعوا أن هذا الفعل تجب إعادته ، لأنه لا يتعلق به مقصود ، وإن كان لفظا لغويا .

<sup>(</sup>١) في ق: « الحد فالإجماع ».

<sup>(</sup>٢) ليست في ق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) في م ، ر : « التدریج » .

والمناد ، لكان ما لا يفسد من الأعمال القبيحة كوطء المحلل في حال الحيض ، لا يفسد من الأعمال القبيحة كوطء المحلل في حال الحيض ، والوضوء بالماء الغصب ، والطلاق في الحيض ، وما (أشبه ذلك) (١) غير منهى عنه حقيقة ، وإنما يكون مجازا ، لأنه ((Y)) يتعلق به مدلوله ، وهو الفساد والدليل (Y) ينفك (Y) مدلوله .

الجواب: أن جميع ذلك فاسد عندنا إلا ما دل عليه دليل، وإن سلم ( ذلك ) (3) فإنا لا نقول ( إن ) (3) النهى فى اللغة للفساد فيلزم ما ذكرتم، وإنما نقول: إنه يدل على الفساد على ما ذكرنا من ( الترجيح ) (3).

جواب آخر: أن النهى يقتضى التحريم والقبح والفساد، فإذا دل الدليل على عدم الفساد بقى حقيقة النهى (V) لبقاء حكمه من التحريم والقبح، لأن المجاز ما نقل اللفظ، (عن)  $(\Lambda)$  جميع موجبه.

<sup>(</sup>١) في ق « أشبهه » .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « لم » .

<sup>(</sup>٣) في ق : « من » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « التدريج » .

<sup>(</sup>٧) في م ، ر : « أن جميع ذلك فاسد عندنا إلا ما دال عليه الدليل وأن »لا داعي لها .

<sup>(</sup>٨) فى ق : « من » .

العادة فمن المنط ما يوجب الإعادة فمن العادة فمن العادة فمن العادة فمن العام احتاج إلى دليل .

( الجواب عنه أنا نقول : لا نوجب الإعادة باللفظ وإنما نقول : إذا كانت العبادة مؤقتة ووقتها باق تلزم الإعادة ) (١) بالأمر بها ، لأن ذمته اشتغلت بها ، وفعلها على وجه النهى لا تبرأ ( الذمة به ) (٢) فمن ادعى ذلك لزمه أن يدل على أنا قد دللنا بأن الأمر يتناول فعل العبادة على وجه غير منهى عنه ، ومن أتى بذلك فيلزمه الإعادة بمقتضى الأمر الأول .

( وتحقیق هذا أن الصلاة فی ملك الغیر (۳) معصیة قطعا ، والصلاة طاعة قطعا ، فكیف یكون الفعل الواحد طاعة معصیة ؟ ویؤكد هذا أن النهی یقتضی إعدام الفعل ، والأمر یقتضی إیجاده ، فكیف یتصور كون الواحد معدوما موجودا ) (٤) .

297 - فصل: والدليل على أنه يدل على الفساد في العقود والإيقاعات ما تقدم من (أن) (٥) الصحابة رضى الله عنهم عقلوا من ضاهر النهى الفساد للعقود بدليل ما بينا (٦).

<sup>(</sup>١) ليست في ق .

<sup>(</sup>۲) فی م ، ر : « ذمته » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : كلمة « وذلك » . لعل الصواب حذفها .

<sup>(</sup>٤) ليست في ق .

<sup>(</sup>٥) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٦) انظر بداية المسألة ص: ٣٦٩

فإن قيل: فقد ورد نهى عن عقود لم يفسدوها مثل نهيه عن تلقى الركبان (١) ، وبيع الحاضر للبادى ، والنجش (٢) وغير ذلك ، وليس لقائل أن يقول إنما لم يحكموا بفساد ذلك لدليل آخر ، إلا ولنا أن نقول : أفسدوا ما أفسدوا بدليل آخر .

الجواب عنه: أنا نقول: إنما لم يحكموا بفساده لأنه ورد فيه دليل يدل على أنه (لا) (٣) يفسد وهو قوله عليه السلام: « فمن تلقى الركبان فهو بالخيار إذا دخل السوق » فدل على أن البيع صحيح.

وأما بيع الحاضر للبادى والنجش ، فقد قال بعض أصحابنا : إنه فاسد لأجل النهى ، ومن سلم قال : ورد فى ذلك دليل وهو قوله : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » (٤) ، والنجش أن يزيد وليس هو مشتريا فيغر المشترى وذلك يستدرك بالغبن عندنا . ولأن البيع إذا وقع على (غير) (٥) الوجه المشروع فقد أخل بشرطه ، وإذا احتل شرط العقد فسد ، كا لو وجد التفرق فى عقد الصرف والسلم ، قبل القبض يبطل ، لأن شرطه القبض ليحصل التعارف من والسلم ، قبل القبض يبطل ، لأن شرطه القبض ليحصل التعارف من

<sup>(</sup>۱) انظر خبر نهيه عَلَيْكُ عن تلقى الركبان ، وبيع الحاضر للبادى في صحيح البخارى : ٤ / ٤٥١ ، صحيح مسلم : ٣ / ١١٥٥ ، ٣ / ١١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) النجش: هو الزيادة في ثمن المبيع بغرض خداع الآخرين لا بغرض الشراء. وانظر خبر نهيه عَلِيَّةً عن النجش في صحيح البخاري ٤ / ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) ليست في ق .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : ٣ / ١١٥٧ .

<sup>(</sup>٥) ليست في ق .

غير لبس بينهما والاستسلام في السلام ، ولأن ما ذهب إليه هذا الفائل (١) مخالف للإجماع ، لأن الناس قائلان : منهم من قال : النهى يدل على الفساد في جميع الأشياء ، ومنهم من قال : لا يدل على الفساد في جميع الأشياء ، فمن فرق أحدث مذهبا ثالثا يخالف الإجماع فلم يقبل .

فإن قيل: إنما يكون مخالفا للإجماع إذا انتظم الحكمان طريقة واحدة ، وما وجد ذلك ، إنهم يعنون بفساد العبادات لزوم قضائها ، ويعنون بفساد العقود ( نفى ) (٢) أحكامها ، والأمر مختلف في ذلك .

الجواب عنه أنا نقول: إنهما سواء لأن الفساد في الموضعين، هو أنه لا تستوفي شرائط العقد والعبادة التي يحصل معها الغرض المقصود.

وقد أجاب بعضهم بأن الإجماع حصل على التسوية في الحكم دون العلة ، واختلاف العلة لا يمنع من حصول الإجماع على ( فساد ) (٣) الحكم .

29٣ - احتج بأن (٤) فساد العقود إنما يرجع إلى نفى أحكامها ، وليس فى النهى ما يدل على نفى الأحكام لأن أكثر ما فيه أنه قبيح مكروه وذلك لا ينافى حصول الملك كالبيع / فى وقت النداء ، ١٤٥ وأخذ المشركين أموال المسلمين بالقهر والطلاق فى الحيض وما أشبه ذلك .

<sup>(</sup>١) وهو أبو الحسين البصرى ، قال ذلك في المعتمد ١ / ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) في ر: « بقاء »

<sup>(</sup>٣) ليست في م ، ر .

<sup>(</sup>٤) في ق : كلمة « على » لعل الصواب حذفها .

الجواب عنه: أنا نقول: في النهى ما يدل على (انتفاء) (١) الأحكام، لأن أحكام العقود تتعلق بالعقود الشرعية، فإذا وقعت العقود مخالفة للشرع منهى عنها لم تتعلق أحكامها بها ووقعت باطلة.

والعبادات يتعلق بها الصحة والإجزاء ، وهي أحكامها إذا وقعت العبادة موافقة للشرع ، فأما إذا خالفت الشرع لم يتعلق بها أحكامها فلا فرق بينهما ، فأما البيع في وقت النداء فلا نسلمه ، ونقول يقع باطلا ، وكذلك أخذ المشركين أموال المسلمين لا يحصل بها الملك عندنا ، ومن سلم قال ذاك خرج بدليل كا خرج من العبادات الوضوء في الدار المغصوبة ، والصلاة ملفف الشعر والثياب ، ولم يدل على فساد العبادات . والله أعلم بالصواب (٢) .

<sup>(</sup>١) في ق: «نفي».

<sup>(</sup>٢) في ق: « ذلك يدل على أن النهى لا يدل على فساد العبادات. والله أعلم ».

انتهى الجزء الأول من كتاب « التمهيد » لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبليّ المتوفى سنة ٥١٠ هـ

ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله وأوله : « مسائل العموم » .

الموضوع

# كتاب التمهيد الجزء الأول

| ٣    |       | معنى الفقه لغة      |
|------|-------|---------------------|
|      |       | _                   |
| ٤    |       | معنى الفقه شرعا     |
| ٥    | وشرعا | معنى أصول الفقه لغة |
| 0    |       | أقسام الأدلـة       |
| Y    |       | وجوه دلالة الأدلة   |
| ٧    | ar.   | معنى النص وحكمه     |
| ٨    |       | معنى الظاهر وأقسامه |
| ٩    | 2     | معنى العموم وألفاظه |
| ٩    |       | معنى المجمل وأقسامه |
| . 11 |       | أوجه دلالة السنة    |
| 1 &  |       | الفعل وأقسامه       |
| 10   |       | التقرير وأقسامه     |
| ١٦   | 2     | الإجماع وأقسامه     |
|      |       |                     |

| الصفحــة | الموضوع                |
|----------|------------------------|
| 1 Y      | قول الصحابي            |
| ١٩       | لحن الخطاب             |
| ۲.       | فحوى الخطاب            |
| 71       | دليل الخطاب            |
| 7 £      | معنى الخطاب ( القياس ) |
| 70       | قياس العلة وأقسامه     |
| 77       | قياس الدلالة           |
| 41       | استصحاب الحال          |
| 91 - 77  | باب الحدود :           |
| ٣٣       | تعريف الحد             |
| 77       | تعريف العلم            |
| ٤.       | أقسام العلم            |
| ٤ ٢      | العلم الضرورى          |
| ٤٣       | العلم المكتسب          |
| ٤٣       | أقوال العلماء في العقل |
| ٤٨       | محل العقل              |
| ٥ ٤      | تفاوت العقول           |
| ٥V       | حد الجهل               |
| ٥٧       | حد الشك                |
| ٥٧       | حد الظن                |
| ٥٧       | حد غلبة الظن           |
| ٥٧       | حد السهو               |
| ٥٨       | أقسام النظر ومعانيه    |
| ٥A       | حد الجدل               |

| الصفحة       | الموضوع                                            |
|--------------|----------------------------------------------------|
| ٥٨           | حد البيان                                          |
| ٦.           | أوجه البيان                                        |
| ٦.           | بم يحصل البيان                                     |
|              | معنى الدليل والدلالة والدّالّ والمستدل له والمستدل |
| 71           | عليه .                                             |
| 7.7          | معنى الحجة والسائل والمسؤول                        |
| 77           | معنى الخبر والصدق والكذب                           |
| 74           | معنى المحال                                        |
| . 7.7        | معنى الصواب والطاعة والمعصية والإصرار              |
| ٦٤ ,         | معنى الفرض والواجب والمندوب والنافلة               |
| 7 8          | معنى الرأى والترتيب                                |
| ٦٤ .         | معنى الباطل واليقين والاعتقاد                      |
| ٦٤           | معنى العبادة                                       |
| ٦٥.          | معنى السنة                                         |
| 77           | تعريف الأمر والنهى                                 |
| ٦٧           | معنى الإباحة                                       |
| ٦٧.          | معنى المستحب والقبيح                               |
| ٦٨           | معنى الجائز والتجوز والعدول والظلم                 |
| ٦٨           | معنى الصحيح والفاسد والإجزاء                       |
| ٦٨           | معنى الشرط والسبب                                  |
| <b>Y</b> •   | معنى الكلام وأقسامه                                |
| <b>Y Y</b> . | مسألة أصل اللغات                                   |
| <b>Y Y</b>   | حد المهمل والمستعمل                                |
| <b>YY</b>    | حد الحقيقة والمجاز                                 |

| الصفحــة  | الموضوع                                    |
|-----------|--------------------------------------------|
| ٧٨        | دخول المجاز في اللغة                       |
| ۸٠        | دخوّل المجاز في القرآن                     |
| ۲۸        | مايفرق به بين الحقيقة والمجاز              |
| ٨٦        | استلزام المجاز للحقيقة دون العكس           |
| ٨٧        | الأسماء المشتركة في الأشياء المتضادة       |
| ٨٩        | الأسماء الشرعية                            |
| 97        | الأسماء العرفية                            |
| 114 - 99  | باب الحروف :                               |
| 99        | معانى حرف الواو                            |
| 11.       | معانی « أو »                               |
| 71.       | معنى الفاء                                 |
| 111       | معنی « شم »                                |
| 117       | معاني « الباء »                            |
| 177       | معانی « من » و « إلى »                     |
| 117       | معنی « علی »                               |
| 115       | معنی « فی »                                |
| 117       | معنى « اللام »                             |
| 110       | معنى « إنما »                              |
| 110       | معنی « لا »                                |
| 110       | الإثبات في نكرة                            |
| 174 - 114 | باب حروف الصفات التي يقوم بعضها مقام بعض : |
| 117       | الحروف التي تنوب عن « على »                |
| 111       | الحروف التي تنوب عنها « على »              |
| 111       | الحروف التي تنوب عن « الباء »              |
|           |                                            |

( ۳۳ – التمهيد جـ ۲ )

| الصفحــة  | الموضوع                                      | es         |
|-----------|----------------------------------------------|------------|
| 119       | التي تنوب عنها « الباء »                     | الحروف     |
| ١٢.       | التي تنوب عنها « إلى »                       | الحروف     |
| 17.       | التي تنوب عن ﴿ إِلَى ﴾                       | الحروف     |
| 177 - 171 | ، أصول الفقه :                               | اب ترتیب   |
| 709 - 17E | ىو :                                         | سائل الأمـ |
| 175       | تعريف الأمر .                                | مسألة :    |
| 122       | صيغة الأمر .                                 | مسألة:     |
| 189       | هل الأمر حقيقة في الفعل ؟                    |            |
| 120       | مُقتضى صيغة الأمر المتجردة عن القرائن        |            |
| کون ہ     | إذا تعذر حمل الأمر على الوجوب فهل يك         | مسألة :    |
| 1 7 2     | حقيقة في المندوب .                           | *          |
| 1 7 9     | صيغة الأمر بعد الحظر                         |            |
| ٢٨٦       | الأمر المطلق هل يقتضي التكرار ؟              | مسألة :    |
| ۲. ٤      | الأمر المعلق بشرط هل يقتضي التكرار ؟         |            |
| ۲1.       | الأمر إذا كرر بشيء واحد .                    |            |
|           | الأمر المطلق هل يقتضى تعجيل فعل المأمور ب    |            |
| فعل       | ورد الأمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من          | مسألة :    |
| ۲٤.       | العبادة                                      |            |
|           | العبادة المؤقتة التي فات وقتها بم يجب فعلها  |            |
| 77.00     | لأمر المطلق إذا لم يفعل فى أول أوقات الإمكار | مسألة: ا   |
|           | ، يحتاج فعله فيما بعد إلى دليل ؟             | -          |
| 778       | تكليف من علم الله أنه يمنع من الفعل.         |            |
| 779       | هل يدخل الآمر فى الأمر ؟                     |            |
| . * * * * | هل يأمر الإنسان نفسه أم لا ؟                 |            |
| 771       | إذا أمر الإنسان غيره هل يدخل في الأمر ؟      | فصـــل :   |

| الصفحــة                | الموضوع                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                         | مسألة : الأمر إذا توجه إلى واحد هل يدخل غيره فيه    |
| 740                     | بإطلاقه ؟                                           |
| 177                     | مسألة : هُل يدخل العبيد في مطلق الخطاب ؟            |
| 79.                     | مسألة : هل يدخل المؤنث في جمع المذكر ؟              |
| 191                     | مسألة : هل يدخل الكفار في الخطاب بالشرعيات ؟        |
| 717                     | مسألة : امتثال الأمر هل يدل على الإِجزاء ؟          |
| 771                     | مسألة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب            |
| 440                     | مسألة : حكم الزيادة على مايتناوله الاسم من الفعل    |
| 479                     | مسألة : هل الأمر بالشيء نهي عن ضده                  |
| 440                     | مسألة : الأمر بأشياء على وجه التخيير                |
| 401                     | مسألة : هل يتناول الأمر المعدومين                   |
|                         |                                                     |
| <b>7</b> - 7 <b>7 7</b> | سائل النهى :                                        |
| 28                      |                                                     |
| ٣٦.                     | مسألة : صيغة النهي                                  |
| 777                     | مسألة : مقتضى النهي                                 |
|                         | مسألة : هلى يقتضي النهي الانتهاء على الفور والتكرار |
| 414                     | والدوام ؟                                           |
| 475                     | مسألة : النهي عن الشيء هل يكون أمرا بضده ؟          |
| ٣٦٨                     | مسألة : النهي عن أشياء بلفظ التخيير                 |
| 419                     | مسألة : النهي هل يقتضي الفساد ؟                     |
| 471                     | فصــل : النهي يدل على الفساد في العقود والإيقاعات   |
|                         |                                                     |